

# الحياة الإجتاعية في مصر القديمة

تأليف : سير و. م. فلندرز بتري

ترجمة : حسن محمد جوهر

عبد المنعم عبد الحليم



# الحياه الاجتماعية

# في مصرالقديمة

تألیف: سیر و ۰ م . فلندرز بیتری ترجمه وعلی علیه دفته ده

عبدالمنع عبالتحليم

المفتش بوزارة التربية و التعليم

حس تحسرجوهم

وكيل وزارة التربية و التعليم السابق



# تعتبديم

لقد نشر هذا الكتاب أول مرة في عام ١٩٢٣م، فنفذت طبعنه في أقل من سنة ، فأعيد طبعه للمرة الثانية عام ١٩٢٤م ، وصدرت آخر طبعة له عام ١٩٣٢م .

وعلى الرغم مما قام به علما الآثار المصرية من كشوف بعد هذا التاريخ أماطت اللثام عن كثير من نواحى الحياة المصرية ، قانه مازال من أهم المصادر عن حياة المصريين القدماء وأصدقها .

ولا تعزى أهمية هذا الكتاب الى غزارة مادته وصحتها فحسب، ولكنها تعزى أيضا الى صدق فراسة مؤلفه ، وصلحق حكمه على الأشياء • ولا غرو فالسير فلندرز بترى يعد بحق فى طليعة علماء الآثار الراسخين فى العلم ، الذين استطاعوا أن يتحرروا الى حد كبير من ميولهم الشخصية ، ومن عقد البيئة والجنس والدين ، ودونوا الحقائق العلمية مجردة من الغرض ، ومن غير تحريف فيها ،

ولا تشويه لها ؛ فجاءت كتبه صحورة صادقة للحقائق التاريخية الثابتة ؛ فهو مثلا عندما يكتب عما أشاعه المؤرخون المغرضون عن السخرة في مصر القديمة ، يردها إلى أسبابها الطبيعية الحكيمة ٠٠

ولقد تعرضت حياة الشعب المصرى في الأزمان الغابرة لكثير من المسخ والتشويه على يد المؤرخين الاجانب قديما وحديمًا وأولهم الرحاله اليوناني هيرودوت ، الذي زار مصر في القرن الخامس قبل الميلاد ، ابان محنسة من أشسد المحن التي ابتليت بها ، ألا وهي الاحتلال الفارسي ، الذي أثر تأثيراً سيئا في أخلاق المصريين آنذاك أشأن كل احتلال أجنبي ، فخدعته ظواهر الأمور ، فأخذ بها ، وكتب عنهم ما أزرى بهم ، وحط من شأن حضارتهم ، حتى خيل لمن قروا عنهم ما كتبه عنهم أنهم قسوم بدائيون يعبسدون التماسيع والعجول والقطط ،

وقد ظلت هذه الصسورة المسسوهة والروايات الكاذبة التي أذاعها هيرودوت وغيره من الجهسال المغرضين يرددها الناس مئات السنين ·

وعلة هذا كله أن اللغة المصرية القديمة ، المرجع الحق لتاريح مصر الفرعونية وحضارتها العريقة ، ظلت سرا خفيا حتى جاءت الحملة الفرنسية مصر في يولية سنة ١٧٩٨ م ( في محرم سنة ١٢١٣ هـ ) وأصدر العلماء الفرنسيون اللين جاءوا معها كتاب وصف مصر ، ذلك الكتاب الجليل الشامل ، وحل احدهم ، وهي العالم الاثرى شميليون رموزها (۱) !

فما ان ذاع هذا الكشف العظيم حتى هرع العلماء الى مصر ، وانكبوا على دراسة تاريخها الفرعونى ، وحياة سكانها فى ذلك العهد المجيد ، مما دونه المصريون أنفسهم ، منقوشا على معابدهم

<sup>(</sup>١) الضمير يرجع الى اللغة الهيروغليفية ٠

وحيطان مقابرهم • وكانت النتيجة اللازبة لهذه الدراسات أن عرف الناس في شتى أنحاء العالم أن حضارة مصر أروع حضارة عرفها الانسان ، وأنها المعين الذي منه نهلت أثينا وعبت روما •

ولكن مما يؤسف له كثيرا أنه جاء في اثر العلماء الأعلام الذين جاءوا مصر من بلادهم ، وانقطعوا لدراسة آثارها ، جاءت فئة نهازة، كان همهم الأول سرقة الآثار وتهريبها الى بلادهم لبيعها لمتساحقها وجمعياتها العلمية ، ولم يصدهم خلق عن انتزاع بعض الأحجار المنقوشة من أماكنها في جدران بعض المعسابد أو حيطان بعض المقابر(۱) ،

وحتى العلماء الأعلام الذين جاءوا مصر ، وكان هدفهم دراسة آثارها دراسة علمية ، لم يكونوا كلهم يسيرون على نظام مرسوم ، ونسق في التنقيب معلوم ، الاثمر الذي أدى في كثير من الاحيان الى الاضرار ببعض الآثار .

وهنا يبرز فضل الأستاذ العالم فلندرز بترى على الآمار المصرية، فقد كان في طليعة العلماء الذين لم يتبعوا في التنقيب عنها الطرق العلمية المنظمة فحسب ، بل كان المعلم الأول لها ، وكان لآرائه فيها الفضل الأكبر في ارساء فن البحث والتنقيب عن الآثار على أسس علمية سليمة .

ومن أجل هذا كله وقع اختيارنا على هذا الكتاب القيم لترجمته الى اللغة العربية • ولقد لقينا في ترجمته نصبا ، لأن في بعض عباراته اختصارا يوشك أن يخل بمعناها ، وفيه اشارات لبعض حقائق تاريخية غير مذكورة فيه ، اعتمادا على أن القارىء ملم بالتاريخ

<sup>(</sup>١) ولنظرب لذلك مثلا: الصورة المنقرشة التي تمثل زوحة ملك بنت، وكانب في الأصل جزءا من جدران معبد الملكة حتشبسوت في الدير البحرى ، ولقد نقل بعضهم مقبرة كاملة مثل مقبرة متن التي نقلت الى متحف برأين .

المصرى ، ولهذا بسطنا بعض العبارات المجملة ، وفسرنا كثيرا من الفقرات الغامضة ، واستبدلنا الحقائق التي عرفت بعد تأليف الكتاب بالمعلومات المذكورة في الكتاب والتي ظهر عدم صحتها ، وأضفنا كثيرا من الحواشي والتذييلات التي توضع غامضا أو تجلى حقيقة ، ولم نشأ أن ننسبها الى أنفسنا لأننا لم نجد داعيا لذلك ، لأن الكتاب خلو منها ، فجميع الحواشي من تأليفنا .

هذا وقد أضفنا نبتا بالترتيب الزمنى لملوك مصر العظام ، والذين ورد ذكرهم فى الكتاب بخاصة ، ليستطيع القارىء أن يرجع اليه كلما أقتضى الأمر ذلك ، كما زودنا الترجمة بخرائط ورسوم توضيحية خلا الكتاب منها .

والله ولي التوفيق

المترجمان

#### ثبت مالترتيب الزمنى لملوك مصر للشهوري

#### تمهيد

لقد استقى المؤرخون علمهم عن العصر التاريخى لمصر ، وهو العصر الذى يبدأ بتدوين المصريين لأعمالهم وشتى نواحى حياتهم ، من مصادر عدة ، أهمها ماخلفوه من آثار ، وما على بعضها من تقوش ، سواء أكانت كتابات أو صورا ، وما تركه المؤرخون القدامى من مؤلفات ، وأشهرهم المؤرخ المشهور مانيثون (١) الذى

<sup>(</sup>١) هومانيثون السمنودى ، كان كامنا فى مدينة هليوبوليس فى عهسدى بطليموس الاول وبطليموس الثانى ، وقد كلفه الملك الآخير بكتابة تاريخ جامع لمصر ، فكنيه في ثلاثة أجزاء .

ومما يؤسف له كثيرا أن هذا الكتاب القيم نقد ، ولم يبق منه ألا ما اقتبسه منه المؤرخون ، الذين جاءوا بعده ، ونسبوه اليه .

آلف كتاباً عن تاريخ مصر فى جميع العصــور ، تحدث فيــه عن الأسرات التى حكمت مصر ، وأحصــاها فبلغت احدى وثلاثين ! وقد أخذ عنه المؤرخون الذين جاءوا بعده .

ولقد قسم المؤرخون الأسرات أقساما عدة ، يشمل كل فسم منها الأسرات المتوالية ، التي تتسم نظابع خاص ، والتي لها صفات مشتركة ، ولتاريخها صيغة مميزة .

أما عصر ما قبل الأسرات ، ويطلق عليه عصر ما قبل التاريخ، فقد اعتمد علماء الآثار في تحديد حقب على الآلات والأدوات والأواني التي خلفها سكان مصر في ذلك العصر الواغل في القدم ، وقسموه وفقا لهذا ثلاث حقب :

- (أ) الحقبة الباليوليتية : أي عصر الحجر المنحوت نحتاً ساذجاً
  - (ب) الحقية النيوليتية : أي عصر الحجر المصقول بعد النحت •
- (ج) الحقبة الانبوليتية: أي عصر استعمال الحجر والنحاس في صنع الآلات .

ولقد التدع فلندرز بترى طريقة لترتيب ذلك العصر ، وهي الطريقة التي تعرف بالتوقيت المتتابع (١) ، والتي سهلت على العلماء معرفة المراحل الحضاريه التي مرت بها مصر ابانه .

<sup>(</sup>۱) تعسمد حده الطريقة على دراسة الأوامى المصنوعة من الفحار التي عثر عليها في المقادر المصرية التي ترجع الى ذلك العصر المتيق ، ومقادر تقاده بخاصة ، وترتيبها تبعا لتطور صناعة مقادضها أو تبعا لألوانها ودرجات صقلها ، وعلى تطور =

ويبدأ العصر التاريخي بابتداع المصريين للكتابة واستعمالها ، وهو عهود يتلو بعضها بعضا :

### ١ \_ العهد العتيق ، ويشمل الأسرتين الأولى والثانية :

- ( أ ) الأسرة الأولى ( ٤٧٧٧ ق٠م ٤٥١٤ ق٠م ) وأعظم ملوكها مينا ( نارمر ) ٠
- (ب) الأسرة الثانية ( 2015 ق٠م 2۲۱۲ ق٠م ) وأشهر ملوكها برايب سن •

وأهم حوادث ذلك العهد توحيد القطرين ( الوجهين ) البحرى والقبلي ، وبناء مدينة منف واتخاذها عاصمة للبلاد .

#### ٢ \_ عهد الدولة القديمة :

. وفي عهدها أصبحت مصر دولة قوية ، متينة البنيان ، كثيرة الموارد ، واسعة الثراء استطاع ملوكها بناء الأهرامات الضخمة ،

<sup>=</sup> الآثار الاخرى كالأوانى المصنوعة من الحجر والآلات المتخدّة من الظران ، ودد قام بترى بترتيب ٩٠٠ مقبرة ترتيبا زمنيا ، ثم قسمها فترات ثلاثا ، كل فترة تمتاز بأوانيها الفخارية بصفات خاصة وترك ١٩ مقبرة من (١ ــ ١٩) يضافعليها ماعسى أن يعثر عليه من مقابر أأقدم .

واليك هذه الفترات:

<sup>(</sup>١) من ٢٠ ــ ٣٩ وقد أطلق عليها عصر ماقبل الأسرات القديم .

<sup>(</sup>٢) من ٤٠ ــ ٥٩ وقد أطلق عليها عصر ماقبل الاسرات المتوسط.

<sup>(</sup>٣) من ٦٠ ــ ٨٠ وقد أطلق عليها عصر ماقبل الأسرات الحديث .

ويطلق المؤرخون على ذلك العهد المجيد بمهد بناء الأهرام • ويشمل الأسرات الآتية :

(أ) الأسرة الثالثة ( ٢١٧٤ ق٠٥ - ٣٩٩٨ ق٠٠) ٠

وأشهر ملوكها زوسر باني الهرم المدرج ، وأشهر شخصية في عهدها امحتب المهندس ، والطبيب ، مصمم ذلك الهرم •

(ب) الأسرة الرابعة ( ٣٩٩٨ ق٠٠ – ٣٧٢١ ق٠٠ ) ٠

وأعظم ملوكها سنفرو وخوفو بانى الهرم الأكبر ، وخفرع بانى الهرم الثانى ، ومنقرع بانى الهرم الثالث والملكة خنت كاوس بانية الهرم الرابع .

- (ج) الأسرة الحامسة ( ٣٧٢١ ق٠م ٣٠٥٣ ق٠م ) وأشهر ملوكها أوسركاف وساحورع •
- ( د ) ألأسرة السادسة ( ٣٥٠٣ ق٠م ٣٣٣٥ ق٠٠ ) ٠ وأشهر ملوكها بيبي الأول وبيبي الثاني ٠

ويشمل الأسرات السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة ، وفيه قام المصريون بثورة عارمة ضـد الملوك تعد أقدم ثـورة اجتماعيــة في

٣ \_ عصر الاضمحلال الأول أو الفوضى: ( ٣٣٣٥ ق ٠ م \_ ٥٠٠ ٣ ق ٠ م ) ٠

التاريخ ، وقد تمزقت في آثنائه البلاد وصارت امارات ، وغزا الدلتا الأسمويون من الشرق والليبيون من الغرب ، ولهذا أصمح من الصعب عمل قوائم بأسماء الأسرتين السابعة والثامنة ، أما الأسرتان التاسعة والعاشرة فقد حكم ملوكهما من أهناسما ، وكان يطلق على بعضهم اسم خيتى .

### ٤ ـ الدولة الدسطي

يعد عصرها من أزهى العصور الصرية القديمة ، فقد ازدهر فيه الفن والأدب .

- وقد انتشر النظام الاقطاعي في أثنائه •
- وتشمل الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة •
- (أ) الأسرة الحادية عشرة ( ٣٠٠٥ ق ٠ م \_ ٢٩٦٢ ق ٠ م ) ٠ وأشهر ملوكها منتوحتب ٠
- (ب) الأسرة الثانيـة عشرة ( ۲۹۶۲ ق ٠ م ـ ۲۵۹۵ ق ٠ م ) ٠ وأشــهر ملوكها أمنمحات (١) الأول ، وســنوسرت الأول

<sup>(</sup>۱) يكتب هذا الاسم في الكتب التاريخية المختلفة في صور ثلاث : أمون محات، أمتم صحت ، وأمت حممات ،

وامنمحمات الثاني ، وسنوسرت الثالث (سيزوستريس) وامنمحات الثالث +

### ه ... عصر الأضمحلال الثاني:

ويشب مل الأسرتين النسائة عشرة والرابعة عشرة عشرة والرابعة عشرة ( ٢٥٦٥ ق ٠ م - ١٩٢٨ ق ٠ م ) وفي أثنائه تمزقت البلاد مرة أخرى ، وتنازعها الأمراء والملوك الصغار ، وكان ملوك الأسرة الثائة عشرة من طبية ، وملوك الأسرة الرابعة عشرة من الدلتا ، وقد أدى ذلك الانقسام ؟ وما أصاب البلاد نتيجة له من ضعف الى تمكين الهكسوس من غزوها ٠

#### ٦ \_ عصر الهكسوس:

ویشسسمل الأسرتین الخامسة عشرة والسادسة عشرة ( ۱۹۲۸ ق ۰ م – ۱۷۳۸ ق ۰ م ) وأشهر ملوكها خیان وأبیبی ( أبو قیس ) ۰

أما الأسرة السابعة عشر ( ۱۷۳۸ ق ٠ م - ١٥١٧ ق ٠ م ) ٠ فقد كان ملوكها يحكمون من طيبة ويسيطرون على مصر العليا على حين كان الهكسوس يحكمون مصر السفلي ( الدلتا ) وكان الصراع على أشده بينهما ٠

وأشهر ملوك مصر العليا آنذاك سكنزع وكامس •

#### ٧ \_ عصر الدولة الحديثة (١) :

فى أول عهده طرد الهكسوس من مصر ، وأصبحت مصر قوة عظمى ، غزا ملوكها العظام أقطار آسيا الغربية ، وصارت مصر بذلك امبراطورية عظيمة ، مترامية الأطراف (٢) وأقدم امبراطورية فى التاريخ .

وتشمل الأسر الآتية :

(أ) الأسرة الثامنة عشرة ( ۱۵۸۷ ق ٠ م ــ ۱۳۲۰ ق ٠ م ) ٠ وأشهر ملوكها :

أحمس الأول وتحوتمس الأول ، والملكة حتشبسسوت ، وتحوتمس الثالث وامنمحتب الثالث وأخناتون ، وتوت عنخ آمون وحور محب .

- (ب) الأسرة التاسعة عشرة ( ١٣٢٠ ق ٠ م ١٢٠٠ ق ٠ م ) وأشهر ملوكها سيتى الأول ورمسيس الناني ومنفتاح ٠
- ( ج ) الأسرة العشرين ( ١٢٠٠ ق ٠ م \_ ١٠٨٥ ق ٠ م ) ٠ وأشهر ملوكها رمسيس الثالث ٠

<sup>(</sup>١) يرى بعض المؤرخين أن الأسرة السينابعة عشرة من اسرات الدولية الحديثة .

 <sup>(</sup>۲) بالغ بعض المؤرحين في اتساعها حتى جعلوها تشمل شسمالي أفريقبة ومعظم جنوبي أوروبا وغربي آسيا •

#### ٨ \_ العصر المتأخر:

وفى أثنائه دب الضعف والوهن فى الامبراطورية المصرية ، وفقدت مصر أملاكها فى الشام ؟ وعادت الى الانقسام مرة أخرى ، فحكم الوجه التحسرى ملوك أخرون !

### ويشمل الأسر الآثية :

- (أ) الأسرة الحادية والعشرين ( ١٠٨٥ ق ٠ م ٩٥٢ ق ٠ م ) ٠
- (ب) الأسرة الثانيــة والعشرين ( ٩٥٢ ق ٠ م ٧٤٩ ق ٠ م ) ٠ وملوكها ليبيون ، وأشهرهم شيشنق الأول ٠
- ( ج ) الاسرة الثالثة والعشرين ! ( ٧٤٩ ٧٢١ ق ٠ م ) وأشهر ملوكها بعتخى الأول •
- (د) الأسرة الرابعة والعشرين ( ٧٢١ ق م -- ٧١٥ ق م ) وأشهر ملوكها بوكوريس •
- ( هـ ) الأسرة الحامسة والعشرين ( ٧١٥ ق ٠ م ٢٧٢ ق ٠ م ) ٠ وأشهر ملوكها شياكا ٠
- (و) الأسرة السادسة والعشرين ( ۱۷۲ ق ۰ م ۲۰۵ ق ۰ م ) ٠

وكان عهدها عهد نهضية شاملة ، ازدهرت فيه الفنون ، ونشطت التجارة ، ولكن كان ملوكها يعتمدون على المرتزفة

الأجانب! وأشهرهم ابسماتيك الأول وينخاو وابريز وأمازيس الثاني (أحمس) .

# ٩ ـ غزو الفرس للبلاد ( ٥٢٥ ق ٠ م ) :

وبذلك بدأ الاحتلال الأجنبي لمصر لأول مرة في التاريخ • ويشمل الأسرة السابعة والعشرين (٢٥٥ ق • م – ٤٠٤ ق •م) وأشهر ملوكها قمين ودارا •

١٠ ب عهد الأسرة الثامنة والعشرين

#### والتاسعة والعشرين والثلاثين

( ٤٠٤ ق ٠ م - ٣٤١ ف ٠ م ) وفيه استقلت مصر بعد طردها للفارسين ، وكان ملوكها مصريين وأشهرهم لقطانب.

### ١١ ـ العهد الفارسي التاني:

وفيه غلب الفرس المصريين ، وأعادوا سيميطرتهم عليهما ( ٣٤١ ق ٠ م – ٣٣٢ ق ٠ م ) ٠ ويشمل الأسرة الحادية والثلاثين ٠

#### ١٢ ــ العلج المدوني لمصر:

وفيه طرد الاسكندر الأكبر الفرس من مصر عام ٣٣٢ ق٠٥٠

### ١٧ ـ البطالة ( ٢٢٣ ق ٠ م - ٣٠ ق ٠ م ٥٠ :

ازدهرت البلاد في عهدهم ، ولكنها لم تلبث أن تدهورت في أواخره •

وأشهر ملوكهم •

بطلیموس الأول ( سوتر ) وبطلیموس الثانی ( فیلادلفوس ، وبطلیموس التالث ( ایوارجیتس ) وبطلیموس الحسادی عشر ( الزمار ) و کلیوباتره ۰

## ١٤ \_ العصر الروماني ( ٣٠ ق ٠ م - ١٤٠ م ) ٠

صارت في أنسائه مصر ولاية رومانية ، وقد طال أمده ، وقاست مصر فيه من الظلم والقسوة والأضطهاد ألوانا •

وأشهر براطرة الرومان في ذلك العصر اكتافيوس وتراجان وهادريان وماركو أوريليس ودقلديانوس ، وقسطنطين ، وجستنيان وهرقل •

#### ١٥ \_ العصر الاسلامي:

فتح العرب مصر بقيادة عمر بن العاص سنة ١٤٠ م ٠

هو السير وليام فلتبدر بترى ، ولد سنة ١٨٥٣ م ببلدة تشارلتون بالنجلترا ، ونشأ فيها وشغف فى ربيع حياته بالآثار القديمة ، فعكف على دراسه منطقة سنتون هنج الأثرية ، فى سسهل سلسبرى بالنجلترا ، وألف عنها كتساباً نشر فى سنة ١٨٨٠ م ٠

وجاء مصر في السنة نفسها ، وبدأ فيها سلسلة من الأبحاث والحفائر ، استهلها بأهرام الجيزة ، ثم انتقل الى الدلتا ؛ ولم يلبث أن كشف عن معبد تانيس الكبير في سنة ١٨٨٤ م ثم كشف عن مدينة نقراطيس الاغريقية في غربي الدلتا ، وعن مدينة دفني في جنوب بحيرة المنزله .

وفى عام ١٨٨٨ م انتقل الى الفيوم ، وبدأ حضائره فيها ، فكشف مداخل أهرام هوارة واللاهون واللشت ، ثم كشف معبد ميدوم سنة ١٨٩١ م ٠

وذاعت أخبار كشوفه ، فشرقت شهرته وغربت ، وعين أستاذا لعلم الآثار المصرية بجامعة لندن سنة ١٨٩٣ م • وفي سنة ١٨٩٤ م أسس جمعية الأبحاث المصرية ، التي عنيت بدراسة الآثار المصرية والكشف عنها! وكان أهم عمل قامت به الكشف عن آثار مدينــة منف ٠

وفي سنة ١٩٢٣ م أنعم عليه بلقب سير ٠

وفى سنة ١٩٣٣ م استفال من الجامعة ، وسافر الى فلسطين حيث عكف على الحفر والتنقيب فيها .

وتوفى في مدينة القدس في سنة ١٩٤٢ م ٠

ويعد السير فلندرزبترى فى طليعة علماء الآثار الراسخين فى العلم الذين استظاعوا أن يتحسر روا الى حسد كبير من عقد البيئة الجنس والدين عندما يكتبون عن أقوام لا يمتون اليهم بصلة ما عدما ذكر ذلك فى التقديم .

وقد ألف سيسير فلندرزبترى عشرات الكتب عن المصرين القدماء ، وعن آثارهم كما نشر عنهم مقالات كثيرة في المجلات التاريخية والأثرية وفي الصحف ،

واليك أهم مؤلفاته عن مصر وآثارها الحالدة •

- (1) History of Egypt.
- (2) Religion and Conscience in Ancient Egypt (1889).
- (3) Religion of Ancient Egypt.
- (4) Arts and Crafts in Ancient Egypt (1909).
- (5) The Pyramids and Temples of Giza (1898).
- (6) Egyptian Science (1939).
- (7) Egyptian Architecture (1938).
- (8) Pre-historic Egypt (1920).
- (9) Syria and Egypt (1896).

# مقدمة المؤلف

يعتبر هذا الكتاب « الحياة الاجتماعية في مصر القديمة ، موجزا لسفر أضخم وأشمل استرك في اعداده نيخبة من مشاهير العلماء والمؤرخين عنوانه: Descriptive Sociology of Egypt

ولقد راعيت فيه ربط الحقائق الماضية المجردة بأملة من حياد سكان مصر الحاليين ، الذين لم تتغير حيامهم الاجتماعية كبيرا ، كما اعتمدت على كثير من المسادر اليونانية والرومانية ، لا لأنها تمثل عصر هاما من عصور التاريخ المصرى فحسب ، ولكن للسبه الشديد بين المصريين القدماء وبين المصريين في عهدهما! على الرغم من انتشار المسيحية في العهد الروماني!

وفيما يختص بالفصول الأخيرة من هذا الكتاب فاننى عالجت فيها الفنون والصناعات من حيث تأثرها بالعوامل الاجتساعية • أما تاريخهما فسوف أفرد له كتاباً مستقلا (١) •

Descriptive Sociology of Egypt بوجد قائمة للمراجع اكبر في كتاب المراجع المراع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع

هذا ولم أكتب أسماء المراجع في آخر هذا الكتاب لأنها مذكورة بالتفصيل في كتاب :

« Descriptive Sociology of Egypt »

وأملى كبير في أن أقوم باصدار كتاب عن :

« The Religious Life in Ancient Egypt »

في القريب العاجل •

#### مراجع الكتاب (١)

- (1) Breasted: Ancient Records (B.A.R.).
- (2) Breasted: Book of the Dead (B.D.).
- (3) Breasted: Development of Religion (B.D.R.).
- (4) Beadnell: Egyptian Oasis (B.E.O.).
- (5) Carnarvon and Carter: Five Years (C.C.F.Y.).
- (6) Davis: Tell el Amarna (D.A.).
- (7) Garstang: El Arabah (G.A.).
- (8) Petrie: Abydos (P.A.B.).
- (9) » : Diospolis Parva (P.D.P.).
- (10) > : Gizeh and Rifeh (P.G.R.).
- (11) \* : Hawara and Biahmu (P.H.B.).
- (12) » : Hyksos and Israelite Cities (P.H.T.).
- (13) \* : Heliopolis and Kafr Amarna (RPHKA).
- (14) » : Labyrinth (P.L.).

(۱) توجد قائمة للمراجع أكبر في كتاب (۱) عوجد قائمة للمراجع أكبر في كتاب عائمة للمراجع المراجع المراجع

- (15) Petrie: Medum (P.M.).
- (16) Pliny: Natural History (P.N.H.).
- (17) Petrie: Sinai (P.S.).
- (18) » : Tell el Amarna (P.T.A.).
- (19) Ouibell: Hierakonopolis (Q.H.).
- (20) » : Tomb of Hesy (Q.T.H.).)

#### ملاحظة:

حافظنا في المن على المختصرات الموضوعة بين توسين ، ولم نترجم حروفها الله. العربية .

الفصل الأول لنشأة للجسم المصري

## نشئأة المجتمع المصري وتطوره

الله نظام المجتمع البشرى معقد جد التعقيد ، ومن أجل ذلك فان دراسته ليست بالأمر السهل الميسور ، وانك لتجد في كل طبقة من طبقات المجتمع في القطس الواحد وفي الزمن الواحد اختلافات عديدة أو لعمل تلك الفوارق الحالية في طبقة ما تبلغ في كثرتها الفوارق التي سادت تلك الطبقة خلال الأجيال الماضية ، وان تلك الاختلافات تتجاوز حدود التصور والادراك حينما نحاول دراسة المجتمع في أقطار شتى ، ذات ظروف مناخية متباينة ، تسكنها سلالات بشرية مختلفة تتبع أساليب معيشة مختلفة وتسود فيها مذاهب دينية متعددة ، وغاية ما يمكننا عمله هو دراسة العوامل التي تهيىء الظروف لنمو الجماعات البشرية وتكاثرها ، ثم محاولة تتبع الاستكشافات والابتكارات ، التي بدونها لايتاح لتلك الجماعات فرصسة التكاثر والتقدم ، وليس من المبالغة في شيء اذا قلنا أن

المبتكر لشىء جديد أحد بنساة المجتمع البشرى ، وذلك أن كل خطوة في ميدان الابتسكار أو الاختراع لها أثر فعال في تقدم المجتمعات البشريه واستمرارها وتوثيق ما بينها من روابط .

ولقد رأينا ذلك في العصر الحاضر حينما حدث ذلك الانقلاب العظيم في حياتنا الاجتماعية نتيجة لذيوع استخدام الآلات في المصانع وقد أحدث استخدام الكهرباء وانتشار الاحتراق الداخلي لتسيير السيارات تطورا بعيد المدى في الروابط القائمة بين المدن من ناحية ومناطق الريف من ناحية أخرى و

ولهذا فاننا حين نستعرض الظروف الاجتماعية المتعاقبة في مصر القديمة فسوف تحاول أن نتبين التغيرات التي حدثت في مجال الابتكارات والمعرفة مما كان سببا في تكوين مظاهر الحياة الاجتماعية في تلك البلاد •

#### احوال قبائل الصيادين

ان أولى المراحل التي نعرفها عن حياة المصريين أنهم كانوا قوما يستغلون بالصيد • فقد كان النيل يغمس واديه المنخفض بالمياه • وكانت بعض الأمطار تسقط على الهضاب المجاورة وكانت تعيش هناك أنواع من الغزلان والثيران البرية والفيلة وكثير من أنواع الحيوانات الأخرى التي لاتوجد اليوم الا في أواسط أفريقيا •

ولم يمكن للسكان بد من احتراف الصيد لتعذر احتراف الرعى لأن العشب لم يكن من الوفرة بحيث يسمع بتربية الحوان بطريقة عملية مجدية ولكن من الجائز أن يكون الانسان حيتئذ قد استطاع نربية بعض الأغنام وبذل عناية خاصة في اعداد المراعى لها وان أول دكن تقوم عليه مهنة الصيد هو احتفاظ القبيلة لنفسها بحقوق خاصة على مساحة معينة من الأرض و بحيث لاتعتدى على تلك الحقوق قبائل أخرى و

ولقد استمرت الحروب بين القبائل للظفر بمواطن الصيد ومناطق جمع الثمار للحصسول على اللحوم والفاكهة والحبوب والجذور والعشب •

وكانت كل قبيلة تتخذ نظاما اجتماعيا يهيى الها أسباب الدفاع عن تلك الحقوق واننا لنشاهد هذا النظام الاجتماعى ذاته في دنيا الحيوان و فالماسية والكلاب البرية تدافع عن حدود مواطنها وقد لوحظ أخيرا أن الطيور تتخذ في كل موسم مواطن معينة تدفع عنها كل دخيل واغل وعلى الأخص في فترة التزاوج وهذه الظاهرة تشاهد في عالم النبات أيضا فان بعض النبات ينشر أوراقا عريضة تمتد على مساحات واسعة كي يطرد أي نبات طفيلي بنمو على مقربة منه و

وهناك بعض شعوب كالاسكيمو والعرب يعملون على تنجنب

هذا اللون من المنافسة والتصارع وذلك بنهيئة ظروفهم للمعيشة فى أوطان قاحلة تدرأ التطفل وتصد الدخلاء ومثل هؤلاء الأقوام كمثل بعض أنواع الزهور التي هيأت ظروفها بحيث تزدهر في موسم الشيئاء البارد للافادة من الضوء الساطع والهواء الكافي قبل أن تورق أشجار الغابة وتلقى بظلالها عليها (١) .

على أن استغلال الأرض استغلالا خالصا للحصول على موارد القوت ينطلب وجود قبيلة متماسكة العرى للدفاع عنها وحمايتها من الدخلاء ، ومن أجل ذلك كانت الحاجة ماسة الى وجود رئيس (شبخ) يقبض على زمام تلك القبيلة ، وان آخر مخلفات ذلك التطام يتجلى في بعض المناطق بآسيا الوسطى ، وكذلك في مواطن حفظ الحيوان البرى (٢) ولانزال نجد الى اليوم أقواما بأخذون

<sup>(</sup>۱) في الجهات الشمالية مساحات من الغابات النعضية وهذه الغابات لأعسار خاته أشبجار تسقط أوراقها في قصل الشمناء البارد فيناح وقتئد لبعض الازهار المبرية التي تنمو وسط تلك الغابات فرصة الاستفادة من ضسوء الشهمس والهواء .

<sup>(</sup>٣) في بعض حهات المالم مثل كينيا واتحاد جنوبي افريقيا مناطق مبينة يفوى اليها أنواع من الحيوانات البرية النادرة ، وتسن حكومات تلك البسلاد قواتين تحظر على الغاس دخول تلك المناطق الا بتصريح خاص ، ومنع الصيد فيها الا دخصة معتمدة وتسمى «مناطق حفظ الحيوان البرى» والغرض من وجوده المحافظة على تلك المهوانات من الانقراض اذا أبيع الصيد فيها بدون قيد ، والمؤلف هنا يعمل على الربط بين منع القبيلة للدخلاء من انتهاك حرمة أراصيها ومتع بعض الحكومات الصيادين وغيرهم من التسرب الى الناطق المحظود دخولها يقية المحافظة على مافيها من الحيوان البرى النادد .

بنظام القبيلة البدائي ويعيشون بعقلية سكان العصر الحجرى القديم • وكنيرا ما تقتصر أعمالهم على جمع الثمار البرية أو صمع الحيوان (١) •

وعندما قل سقوط المطر في شمالي أفريقيا وقلت موارد مياه النيل انحسر الماء عن مسطحات غرينية تصابح للزراعة وقل عدد الحيوان فوق الهضاب وقد أغار على مصر وقتلذ أقوام من الغرب أدخلوا حرفة الزراعة في البلاد وقضوا على عادة أكل لحوم البشر (٢) التي كانت متبعة قبل فدومهم وقد نسب المصريون هذه التغيرات للاله أوزوريس وأتباعه من الآلهة و

<sup>(</sup>١) أعل المؤلف يقصد بعض قبائل سكان استراليا الأصليين وجزيرة غبيا الحديدة وبعض قبائل حوض الكنعو وتبائل البوشمان والهوتنتوت .

Breasted, Development of Religion and Thought in Ancient Egypt, pp. 127-129.

حدًا وكان المصريون القدماء يعتقدون أن الذي علم أجسدادهم المدنية ودربهم على الزراعة وثهاهم عن اكل لحوم البشر هو الآله أوزربس .

## دور الحنطة في نشأة المدن

وان الانتاج المنتظم للغذاء عن طريق الزراعه قد أمد الزراع في مصر بمقادير وفيرة من الحبوب مكنتهم من اختران مازاد عن حاجاتهم منها • وهذا الفائض المدخر من الغلال امدهم برأس مال زودهم بأسمياب القوة التي كانت من عوامل التمهيد لظهرور م حكومات المدن ، • وقد لوحظ أن هناك تشابها عجيبا في طول المسافات التي تفصل بين حواضر المقاطعات في كل من اعليم الدلنا وبلاد مابين النهرين فيبلغ متوسطه في الأولى واحدا وعشرين ميلا وفي الثانية عشرين ميسلا • والظاهر أن هناك عاملا طبيعيا بحتمل أن يكون قد تمحكم في تحديد تلك المسافات من شمأنه أن جعل المخازن الرئيسية لمحاصيل المقاطعة مراكز لدوائر لاتزيد أنصاف أقطارها على عشرة أميال وهي أطول مسافة يمكن نقل المحاصل خلالها من غير أن تتكلف نفقات كنيرة تبهظ أثمانها وبذلك أصبحت مراكز المقاطعات هي مخازن الغلال الرئيسية التي تحفظ بها المحاصيل الفائضة المدخرة والتي بدورها ساعدت على نشأة المدن المستقلة . وكانت وسائل التبادل هي التي تحدد مساحة كل من تلك المقاطعات • وسنرى أن هذا المدأ يصدق كذلك في عصور لاحقة • وفي خيلال الحقية التي نبحن بصيددها نجد أن الغيلال المخزونة تمثل رأس المال الأوحد الذي يمكن اسستخدامه في المعاملات المستركة • وفي تنفيذ المسروعات التي ليس في مقدور قرية واحدة النهوض بها •

وعد كان من المستحيل على احدى هذه المدن أن تسيطر على البلاد كلها في الوقت الذي تشعر فيه أن الحنطة أساسا لمبادلاتها وفلا مصر ولا اليونان ولا ايطاليا اسستطاعت توحيد مقاطعاتها حتى حان الوقت الذي شاع فيه استعمال المعادن فأمكن جمعها لاستخدامها في دفع الأجور ونفقات مختلف الخدمات ولم يكن من المسور نقل الحنطة من جهة الى أخرى وفاء للضرائب المقررة ثم ارسالها بالتالى عبر المسسافات الطويلة لدفع الأجور وغيرها الأن أكداس الحنطة كانت كبيرة الحجم ثقيلة الوزن معرضة للتلف والفساد ولما توفر لدى مصر قدر كاف من معدن النحاس كما تدل على ذلك الأدوات النحاسية الكبيرة التي كانت مستعملة في نهاية عصر ما قبل التاريخ صار توحيد الدولة مستطاعا و

#### تداول العملة المدنية بن مختلف البسلاد

وكانت السلع وغيرها تدفع أثمانها بالنحاس منذ ذلك المهد حتى عصر البطالمة حين استبدلت بها عملة أخسرى أخف حملا وأغلى ثمنا .

وهكذا كان الحال في أقطار أخرى + بيد أن ايطاليا فد

حافظت على ذلك التقليد البالى وهو استخدام النحاس في عمليات البيع والشراء حتى بعد ذيوع عملة الفضة والذهب يوقت طويل ٠

ولقد كان استعمال الفضة أساسا للتبادل في المرحلة الطبيعية المانيه الأنه مورد دائم ولأنه أخف وزنا وأسبهل تداولا في جمع الضرائب ودفع الأجود والمرتبات في مساحات واسعة ، بيد أن الفضه لم تكن كثيرة الاستعمال في مصر اذ كان يؤتي بها من أقطار بعيدة (١) ومع ذلك فقد أصبح استعمال مخلوط الفضه والذهب(٢) شائعا في عصر الأسرة النامنة عشرة ، ومن ثم نرى ذلك التوسيع العظيم في أملاك مصر ، فقد أمكن جبي الضرائب معدنا نفيسال العظيم في أملاك مصر ، فقد أمكن جبي الضرائب معدنا نفيسا

أما في أرض الجزيرة فاتنا نرى نقطة التحول نحو استعمال الفضة قد سجلت على مسلة مانيشتوسو ( وهذا التحول يعاصر

<sup>(</sup>۱) لم تكثر الغضة في مصر الا في العصور المتأخرة من التاريخ المصرى القديم عندما بدأت جماعات الاغريق تستوطن البلاد و وقد عثر في عهد الاسرتين ٢١ و ٢٢ على مقبرة للملك بسوسنس الأول والملك ششنق الثاني بها تابوتان كاملان وكثير من الاواني مصنوعة من الفضة وهي محدوظة بالمتحف المصرى بالفساعة ٢ فرقا بالدور الثاني ، وقبل ذلك العهد كان العثور على الفضة في المقابر سيسًا فادرا وليس أدل على بدرة الفضة من أن قيمتها في عهد الدولة القديمة كانت تعادل فصف قيمة الدهب .

<sup>(</sup>٢) كان هذا المخلوط يعرف عند المعربين الفدماء باسم «جعم» وهو العروف باسم «جعم» وهو العروف باسم «المعلمة المسلم المعلمة الأسرة (١٨) في كسسموة قمم المسلات حتى اذا ما سقطت عليها أشعة الشمس أرسلت أشعة ثنير آرجاء المعبد وتبهر القادمين لزيارته ، انظر . Budge, Cleopatra's Needle, p. 37

الأسرة التاسيعة في مصر ) عندما قدرت قيمة الأراضي الزراعية بالحنطة والفضة على السواء • ثم أخذت الوحدة المعدنية تحل محل وحدة الحنطة شيئا فشيئا • ولم يمض بعد ذلك قرن من الزمان حتى تحققت لأرض الجزيرة أول وحسدة كبرى على يد الملك « نارام سين » (١) •

وفى بسلاد اليونان مكنت الفضة أنينا من توحيد الولايات الاغريقية تبحت زعامتها • وكان الرصيد المشترك لتلك الولايات يتحفظ فى مدينة (ديلوس (٢)) وكان ذلك الرصيد كافياً لدفع عجلة الحياة فى بسلاد اليونان • بيد أن هذه الدولة لم تجرؤ على الاحتكاك بدولة الفرس التى كانت تعتمد على وصيد من الذهب • وعندما بدأ فيليب المقدوني فى اصدار عملة ذهبية أصبح لليونان

<sup>(</sup>۱) «نارام سين» هو الابن النالث للملك سرجون الاول المسهور مؤسس المبراطورية أكاد (التي كانت تشغل الجزء الجنوبي من أرض الجزيرة) و وقد حكم نارام سين من ١٧٩٥ الى ٢٧٣٩ ق.م وقاد حملة ضد حلف مكون من ١٧ ملكا من ملوك الحيثيين وهزمهم جميعاً ثم رد الآريين عن حدود بلاده الشمالية وقد كشفت أعمال الحفر التي قام بها دى ورجان في مدينة السوس بايران عن لوحة لهذا الملك تمثله رجلا مفتول المضلات مسلحا بالقوس والسهام بطأ بقدميه أجسام من ظفر بهم من أعدائه اللابن يتوسلون اليه ويسترحمونه وصسور بين الإعداء أحد الضحايا وقد أصابه سهم اخترق عنقه فسقط على الأرض يحتصر ولهذه اللوحة أهمئة فنية لأنها تنبىء عن وجود فن تاشيء في طريقه نحو الإزدهار .

<sup>(</sup>٢) « ديلوس » جزيرة في بحر أيجه ضمن مجموعة الجزائر التي كانت قديما باسم «الكيكلاد» وجزيرة ديلومس هي أصغر هذه الجزائر جميما وفي عصر صيادة الافريق كان بها معبد مشهور للاله أبولو .

تيعا لذلك رأس مال جار أميكن استخدامه في مهاجمة فارس + وكانت وحدة مملكة الدولة العظيمية (١) التي تعد أقوى دول العالم حتى ذلك التاريخ والتي امتدت حدودها من البلقان الى لاهور تعتمد على رصيد ضحم من الذهب بلغ المخزون المركزي منه ماثتي طن ويقدر الآن بثمانية وعشرين ملونا من الجنهات الاسترلينية ، وهو رأس مال ضخم بالنسبة للعالم القديم ، وقد كان رأس المال هذا خمسة أضعاف احتياطي الماتيا من الذهب في ( سنة ١٩٢٣ (٢) ) وكان ذلك الرصيد يحفظ في برج يوليوس ٠ وقد شد هذا الرصيد أزر الشعب الأغريقي ومكن له من السيطرة على الممالك التي ظهرت فيما بعد وادماجها في العالم الاغريقي والتي كانت مساحة كل منها على حدة تربو على مساحة اليونان قبل عهد الاسكندر بمائة سئة وكذلك الحال بالنسبة لنمو قوة الدولة الرومانية فقد اتسمت أملاكها عندما اتخذت عملة الفضة ثم الذهب أساسا لمعاملاتها ، وحينما كانت انجلترا تعتمد على عملة فضية كان في مقدورها الابقاء على كيانها فحسب • وما أن أخذت العملة الذهبية تؤتى تمارها هناك حتى أخذت هذه الدولة بمد انتصارها في Sluys (٣) تفتح عهدا جديدا من التوسيع موقعة سلويس

<sup>(</sup>١) يقصد المؤلف دولة الاسكندر الاكبر ،

<sup>(</sup>٢) ذلك تقدير المؤلف ،

<sup>(</sup>٣) معركة «سلوى» معركة بحريه حدلت قرب ميناه سلوى بألساحل الغرنسى في منتصف صيف سنة ١٣٥٠م بين الانجليز والغرنسيين ، وهي أول نصر بحرى ألتاريخ الانجليزي كله وكانت فاتحة حرب المائة عام .

الاستعمارى الذى نجده عقب محاولة غزو فرنسا قد اتخذ فى النهاية وجهة السيطرة على أقطار فيما وراء البحار وهانحن أولاء نخطي خطوة أخسرى الى الأمام آخسر الأمر ذلك أن التجارة العالمية يكاد لا يتيسر نقل أثمانها ذهبا الى جهات العالم المختلفة ؟ وبذلك استخدم الورق فى المعاملات على نظام الاصدار وهكذا استطاع الانسان اليوم الاهتداء الى نظام التبادل بالصكوك ، وهو أسسهل تبادلا وأحف وزنا فى شئون التعامل و واذن فأساس الوحدة السياسية وانتشار التجارة يتوقفان أولا وقبل كل شىء على سهولة نقل القيم المدفوعة ، فالحنطة تكفى للتعامل داخل حدود المدينة الواحدة ، والنحاس يفى والذهب لامبراطورية تضسم أكثر من قطسر واحد و أما الورق فمجاله العلاقات المتبادلة بين شتى أقطار العالم و

ان الملك الواسع الذي تنقصه دعائم القوة المرتكزة على رأس المال انما يعتمد في حفظ كمانه على السلطوة والجبروت فحسب وحدا النوع من الدول قد يعفرج الى حيز الوجود حينا و ومشال ذلك دولة « الهون (١) » أو دولة « المغول » ولسكنه لا يلبت قليلا حتى تنداعي أركانه وتتواري سطوته وجبروته و ومهما يكن من الأمر لا يمكن لدولة ثابتة الأركان متماسكة الأجزاء تجبي نوعا من

<sup>(</sup>۱) مجموعة كبيرة من قبائل التتر الصغت بالقسوة والرحشية تدفقت من السيا في القرن الرابع الميلادي واكتسبحت أمامها قبسائل القوط سسكان شرفيه اوربا .

العملة وتنفقها أن يمتد نفوذها الى أبعد من حدود تداول تلك العملة •

#### مصر في عصر استخدام الحنطة

ولنعد الآن الى بحث حالة المجتمع في مصر في عصر ما فبل التاريخ حينما كان التعامل يعجرى على قاعدة استخدام الحنطة ، لقد كان حاكم كل مقاطعة وقتلذ يستولى على نصيب من الضرائب من المخزن المركزى لتلك المقاطعة ، غير أنه عندما اتحدت عدة مدل وأصبحت آقاق حدودها أكثر اتساعا كان على حاكم تلك الولاية الكبيرة أن يتنقل بين ربوعها للحصول على الضرائب المفروضه على كل مركز من مراكزها ، وكان هذا الاجراء يشبه ما كان يمارسه أى وئيس من رؤساء عشائر « الكلت (١) » اذ كان يحصل على الأثاوة المطلوبة موادآ غذائية تتناسب مع مساحة كل ضبعة من ضياع أتباعه وكان برتحل الى تملك الضياع ويبقى في كل منها أياما معددوات وفي انجلترا استمرت تلك الطريقة في جمع الأثاوات المحلية الى عصر السكسونيين والنورمانديين ، وكان ذلك راجعا الى تدرة المعادن النفيسة حينئذ ، ومن أجل ذلك كان البلاط الملكي الانجليزي ينتقل من مكان الى آخسر وعلى الأخص بين لندن

<sup>(</sup>١) كانت قبائل الكلت تسكن وسط فراسا وجنوبيها وكذلك في بعض المناطق الغربية من فرنسا والجزر البريطانية وهي سلالات مختلفة تتكلم اللغة الكلتية .

وونشستر وجلوستر خلال العام الواحد حتى لا يأتى على موارد الخليم واحد وحتى يتحاشى ضرورة تقل المؤن المجباة من الأهلين المسافات طويلة ، ومن الجائز جدا أن تلك الحال كانت فى مصر كانت أساس نشأة ذلك التقليد المعروف « بالهبات الملكية ، التى كان يقدمها الفرعون (۱) لاحيساء ذكرى بعض الموتى من النبلاء وأفراد الأسرة المالكة عند وفاتهم ، كما كان يفرض قدرا معما من ايجار أملاكه مقوما بالحنطة والمواد الغذائية لكون قربانا للراحلين من أسلافه وأجداده (۲) وأننا نقرأ فى احدى العبارات المدونة على مقبرة من أقدم القابر وهى مقبرة « متن » وتنازله عن انتنى عشرة منحة عقارية لتقديم القرابين الجنائزية الى روح ذلك النبيل ، ولم منحة عقارية لتقديم القرابين الجنائزية الى روح ذلك النبيل ، ولم يعشر على أى أثر من آثار العصور التاريخة يشير الى منح هبة من الأرض الى فرد أو أفراد مدى الحياة ثم استرداد الدولة لها بعد ذلك ، واذن فلا داعى لأن نفترض وجود ذلك في عصور ما قبل ذلك ، واذن فلا داعى لأن نفترض وجود ذلك في عصور ما قبل

<sup>(</sup>١) كان الأموات يدونون على أبواب مقابرهم صيفا جنائزية تبده جميعها بكلمة «قربان من الملك» (حتب دى نيسوت) .

<sup>(</sup>٢) ومثال ذلك ماورد في قصة الساحر « د دى » من أن الملك «خوفو» وهبي الروح الملك « تب كا » قربانا مكونا من ألف رغيف ومائة جرة من الشراب •

<sup>(</sup>٣) متن (Meten) موطف كبير عاش فى أواخر الأسرة الشيالئة وبداية الأسرة الرابعة وكان للكشف عن مقبرته أهمية كبيرة فى معرفة نظام الوراثة فى ذلك المهد وفى معرفة الكثير من الآلقاب والوظائف ، وند نقلت مقبرته بأكملها ألى منحف برلين أيام الفوضى التى عمرضت لها الآثار المصرية فى القرن الماضى .

التاريخ وعلى أنه لما كانت الأرض تعتبر في الأصل ملكا للملك جاز لنا أن تفترض أنه في الوقت الذي ساد فيه النظام القبلي في مصر كان شيخ القبيلة يمنح فردا أو أفرادا مساحة من الأرض على أن تعاد إلى الأملاك الصامة للقبيلة في حالة الوفاة بدون ورثة والظاهر أنه لم يكن هناك تظام اقطاعي على الأرض يستتبع التزامات خاصة وانما كان على من يستغل الأرض أن يؤدي مختلف الرسوم والضرائب المقررة الا اذا كانت الأرض معفاة من ذلك بصفة خاصة لوقفها على أحد المعابد و

#### التغيرات في عصر الثحاس:

وعندما أهل عصر الأسرات في مصر وكان ذلك عقب بدء استعمال النحاس على نطاق واسع من قامت الدولة باعداد جهاز، كبير من الموظفين كبان يتزايد على مر الأيام ، وكان أولئك الموظفون موزعين في شتى أرجاء الملاد ، يستخدمون معدن النحاس في معاملاتهم وكان كل مصرى يود لو يعمل للحصول على هذا المعدن لصنع الأدوات اللازمة له ، وما جاء عصر الأسرة الثالثة حتى ظهر منصب المشرف على الفيضان ، وفي عهد الأسرة الرابعة نبحد قائمة بأسماء عدد من المقاطعات منقوشة على خاتم أحد الموظفين وكان يشرف على أعمال مختلفة فيها ثم كان بعد ذلك مناصب قادة وكان يشرف على أعمال مختلفة فيها ثم كان بعد ذلك مناصب قادة وكان عدير و مصالح الداخلية وغير ذلك من الوظائف ، وقد

أعقب ذلك زيادة سريعة في عدد كبار الموظفين • حتى جاء عهد استقرار الدولة العظيم تعجت حكم الملك • خوفو ، وحينئذ نجد أن ممتلكات الكهنة قد نقصت وشاون الدولة قد نظمت وفق أساليب جديدة استمر العمل على هديها منذ ذلك التاريخ •

وسوف مدرس في هذه المناسبة حالة الطوائف المختلفه التي تألفت منها طبقات المجتمع المتعددة وعلاقة كل منها بالأخسري مرجئين الحديث عن واجباتها في شيء من التفصيل الى فصسول لاحقة .

### مركز الملك

لقد كان الملك في مصر أكثر من كونه محرد حاكم شرعي المسلاد فقد كان يعد نفسه السيد لكافة الدويلات التي انصوت فيما مغيى تحت لواء حكومة مركزية واحدة تحت امرة الملك مينا ولذلك نجد الملك قد اكتسب كافة الألقاب والامتيازات التي كان ينعم بها حكام تملك الدويلات (1) فيما مغي وعلى هذا فقد كان

<sup>(</sup>۱) كانت مصر مقدمة في فجر التاريع مقاطعات وكان لكل مقاطعة اله حاس تعبده وشعار يمثلها وكانت عله المقاطعات مستقلة في بادىء الأمر ، وبعد مشي زمن قامت حركة اتحاد في البلاد ، وذلك حينما تجمعت مقاطعات الوجه البحرى في مملكتين الأولى في الغرب وعاصمتها و بحدت به بالقرب من دمنهور الحالية والثانية في الشرق وعاصمتها لابوصير بالقرب من دسمنود الحالية ، وبعد فترة من الزمن اندمجت هاتان الملكتان في مملكة واحدة شعلت الوجه البحرى وأصبحت عامدت الهجا حود (حودس) ، وفي الوقت الذي اتحدت فيسه

#### الملك يحمل القايا. رسمية (١) كانت لحكام تلك الولايات + وعدا

الدلتا قامت مملكة أخرى في الوجه القبلي مؤلفة من الحاد مقاطعاته واتخذت عاصمتها بلدة و تقادة به الحالية الواقعة بالقرب من « قفط » وكان الهها وست» •

ثم قامت مملكة الشحمال (في الدلتا) بعزو مملكة الجنوب (بالصعيد) وأمكنها توحيد القطرين وأصبحت العاصمة في «بوصير» ،

ي ولكن بعد فترة من الزمن ثار أمانى الوجه القبل برعامة «نفاده» وانغصبت عرى الاتحاد ، ثم ظهرت قوة «بحدت» عاصبه مملكة «حور» فى الشمال من جديد وتهكنت من احضاع مملكة «ست» فى الوجه القبلى وتوحيد القطرين واتخذت العاصمة فى مدينة عليوبوليس (عين شمس الحالية) حتى تكون فى مركز متوسط من القطرين وكان ذلك عام ١٤٢٤ ق م، وكانت شارة هذه المملكة المتحدة «قسر من القاشر جناحيه» اللى يشاهده الزائر فى كشر من الآثار المرية ،

وبعد مضى فترةً من الزمن ضعفت مبلكة هليوبوليس فانقسمت البلاد مسره اخرى مملكتين احداهما في الوجه البحرى وعاصمتها «بوتو» (المعروفة الآن بثل الفراعين في شمال دسوق والأأخرى في الوجه القبلي وعاصمتها « نحن » ( وهي المعروفة الآن بالكوم الأحمر على شماطيء النيل الغربي في مواجهة هادفو» ) • وقد تم توحيد البلاد للمرة الثالثة والأخيرة على بد الملك «مينا» ملك الجنوب وأنشأ عاصمة الدولة المتحدة عند رأس الدلنا وسماها «العلمة البيضاء» وهي التي عرفت فيما بعد بالسم « منف » أو « منفيس » وتوجد أطلالها الآن على مقربة من «المدرشين» حنوب أهرام الجيزة .

وبالرغم من أن أهالي القطرين الدمجوا نماما بعد دلك واختفت معالم ذلك الانقسام الا أن ذكر مملكتي الشمال والجنوب ظل يرد على الآلار المصرية حتى اخر عصور التاريخ المصرى ، فكان الملك يسمى ملك الوجهين القبلي والمحرى وكان «بيت المال» بسمى «السيت المزدوج» وهكذا ..

(١) الالقاب الرسمية الخمسة للفرعون هي :

(أ) «حور» وكان بطلق على الملك بمجرد اعتلائه العرش ومعناه أنه صورة حية من الآله: «حور» (حورس) تعيش على وجه الأرض ، وكان هذا اللقب ينقش طخل مستطيل يمثل واجهة القصر الملكي وعلى قمته صورة الصقر، الذي يرمز به للاله حور ، ==

ذلك فقد خلع الملك على نفســـه ألقابا للوظائف الدينية التي كان يتولاها أولئك الحكام •

على أن الوظائف الدينية التي كان يتقلدها ملك مصر لم تسمجل تسجيلا وافيا حتى يمكن تتبع أسسها الأصلية • فقد كان الملك يؤدى صلواته اليومية بوصفه الكاهن الأعظم للبلاد • وكانت كافة الهبات الجنائزية والقرابين تقدم باسمه من الناحية الشكلية •

وكان المصريون كما هو الحال عند كثير من الشعوب القديمة يعتبرون أن رخاء البلاد ورفاهيتها تتوقف الى حد كبير على حيوية الملك ونشساطه • ومن هنا فقط يمكننا أن تدرك سر ذلك النظام الصارم الذي قام على أساسه تحديد المواقيت اليومية لكل ما كان يؤديه الملك من أعمال • وقد جعله هذا النظام أشبه بعبد لوظيفته •

<sup>== (</sup>ب) «نبتی» أى التاجان الأبيض والأحمر وكان يمثل بنسر وصل (ثعبان) يرتكز كل منهما على سلة رمزا للملكية ، ويمتل هذان الحيوانان رمزين لمعبودى مدينة «نخب» في الوجه المتبلى و «بوتو» في الوجه البحرى ،

<sup>(</sup>ج.) النسوت بيتي» ومعناه ملك الوجهين القبلي والبحرى ويمشل بنبات اللوص رمز الوجه القبلي» والنحلة الرمز الوجه البحرى ، وكان هذا اللقب يطلق على الملك في اليوم الذي يتوج فيه .

<sup>(</sup>د) «حورتب» ومعناه في الاصل «حورس الدهبي» ثم تطور نيما بعد قاصبح مدلوله في العصر المتأخر وعصر البطالمة «حورتبتي» أي حورس المنتصر وهو يشير بلالك الى انتصار «حورس» على عدوه «ست» الذي كان يقطن بلدة «توبت» وهي «البلاس» الحالية بالقرب من «قفط» كما ورد في قصة «ايزيس وأولوريس» .

<sup>(</sup>هه) واللقب الآخير هو دسا ، رع» ومعناه داين الشييس» وكان يليه اسم الملك نفسه داخل خرطوش .

وهناك مسألة أخرى كانت مثار دهشة عظيمة للاغريق تلك هى خضوع الملك التام للقانون •

ويروى المؤدخ ديودورس العسقلى (١) أن ملوك مصر لم يحكموا البلاد حكما أو توقراطيا مطلقا كغيرهم من الحكام في الدول الأخرى ولم يحيوا حياتهم طليقة من كل ضابط أو قيد ، وانما كانوا يراعون حرمة القانون في كافة تصرفاتهم سواء أكان ذلك خاصا بأمور الحكم أو بشئونهم الخاصة ، وعندما بدأ الملوك الأقوياء في توحيد البلاد في فجر التاريخ المصرى كانت الدويلات المنتشرة في أرجاء الوادى تخضع لهم بشروط تعتبر ملزمة للملوك وعليهم احترامها ، ومن هنا جاءت فكرة تقييد سلطة الملك خلال العصر التاريخي ،

ومن هذا نرى أن تقييد سلطات الملك في مصر جاء نتيجة تلك التقاليد القديمة التي آلت اله باستيلائه على مختلف الدويلات التي كانت قائمة في مصر من ناحية ولشخصيته المقدسة كرمز لحياة مصر من ناحية أخرى •

<sup>(</sup>۱) الديودورس الصنلي» مؤرخ روماني ولد في جزيرة صقلية وزار مصر حوالي عام ٥٩ ق٠م أيام حكم البطالمة لها والف كتابا من أربعين جزءا في تاريخ العالم خصص جزءا منها لمصر ، وقد ضاعت أغلب هذه الكتب ولم يبق منها الا سنة أجزاء .

## الوزير

في عهد الأسرة الأولى كان الوزيس (١) وهو رئيس الأداة الادارية يسمى حامل أختام الملك .

وفى عصر الأسرة الثالثة أصبح منصب قاضى القضياة مسبختى (٢) » أكبر مناصب الدولة ، ولبث الوزير يحتفظ بلقب قاضى القضاة حتى زوال الملكية فى البلاد ، وكان الوزير قطب الرحى فى الشئون الرسبية ناهضا بأمور الادارة والقضاء مما ويثلقى الثقاربر التى ترد من مختلف المقاطعات وسنتحدث عنه بتفصيل فى الفصل الحاص بالادارة ،

وكانت باكورة الأعمال اليومية التي يزاولها الملك الاطلاع على الرسائل الواردة من أنحاء البلاد • ومن الواضع أن ماكان لديه من تبعات دينية وأعمال أخرى متعددة في حياته اليومية قد

<sup>(</sup>۱) لم تكن وظيفة الوزير بعمناها الصحيح معروفه في مصر قبل بدامة الاسرة الرابعة اذ أن أولَ وزير معروفُ برجع الى عصر الملك السنفرو» وهو النفر ماعت، حقيد الملك «سنفرو» كما يقول بعض المؤرخين (أنظر كناب مصر > لدربنون وبرجمة عباس بيومي ص ١٦٤) ، أو الاكانعر» ابن اسنفرو» كما بقول البعش الآخر (أنظر مسليم حسن ، في الحزء الثاني ، ص ١٤) ، هذا ويعتقد بعض المؤرجين الاكادرارد ماير» أن وظيفة الوزير كانت موجودة في عهد الأسرات الأولى ويعنمدون في ذلك على الكتابة التي وردت على لوحة الملك «نارمر» (الذي يرجح أنه مسنا) فوق على الكتابة التي وردت على لوحة الملك «نارمر» (الذي يرجح أنه مسنا) فوق وسم شخص يتبع الفرعون ويرتدى بجلد الهد ، وهذه الكتابة . تقرأ الائت، وهو لغظا ممناها وزير ولكن ذلك غير مؤكد ولاسكن الاعتماد عليه بصفة قاطعة ،

<sup>(</sup>۲) «سنخنی Sebekhti » او «ساب سبخنی» .

حال بينه وبين التفرغ الكافى لأدارة شيئون الدولة • ومن أجل ذلك كانت وظيفة الوزير على أعظم جانب من الأهمية • وعندما وجهت الدولة عناية كبرى الى بلاد النوبة أصبحت الحاجة ماسة الى وجود منصب وزير ثان للجنوب • ولما حكمت الجنوب والكاهنات العظيمات (١) فى مدينة • طية • ورث مساعد وهن الكبار بطبيعة الحال منصب وزير الجنوب •

#### توارث الحرف

واذا نحن درسنا شئون الطبقات المختلفة للمجتمع في مصر القديمة نلاحظ وجود نسبة كبيرة من الوظائف والمناصب والمهن التحدرت الى أصبحابها عن طريق الوراثة وهو أمر جد طبيعي ونشساهد مثل هذه الظاهرة في انجلترا وغيرها من الأقطار وذلك

فى عهسه الأسرة الثانية والعشرين الليبية الأسسل لجساً الملوك الى حيسلة بادعة للسيطرة على الأملاك الواسعة التابعة لمعابد الاله «آمون رع» اله طيبه فعينوا أبناءهم رؤساء لكهنة هذا الاله فى مدينة طيبة .

<sup>(</sup>۱) وقد ابتدع أحد ملوكهم وهو «أوسركن» الثالث بدعة جديدة مى تعيين النساء في هذه الوظائف ، فعين ابنته الكبرى «شبن أوبت» كبيةلكهنة أمون رع وبالتالى مشرفة على ايرادات معابده ، وساد «تاكلوت» الثانى على منوال أبيه. ولما غزا النوبيون مصر وطردوا الليبين عسين الملك و شباكا » أخته لى مسله المنصب ، رقد عرفت تلك الكاهنات في التاريخ باسم «الكاهنات المطهيات لآمون» ولما كانت سلطتهن تمند على النوبة والوجه القبلى فقد كان كبار مساعديهن من الكهنة يعتبرون وزراء للجنوب .

على الرغم من أن لكل فرد هناك مطلق الحرية في تغيير مهنته كما بطلب له .

وعلى النقيض من ذلك نجد أنه اذا ما احترف شخص ما مهنة معينة استحال عليه احتراف مهنة أخرى غيرها وان السهولة الطبيعيه التي كان يتعلم بها الابن حرفة والده جعلت كل جيل من الأبناء يتبت على حرف الآباء ثم يعلمها بدوره لأبنائه وهكذا تنتقل الحرفة بين أفراد الأسرة على مدى الأجيال ، ومن أجل ذلك فان الأثر الذي استقر في نفوس الاغريق عندما اختلطوا بهذا المجتمع أن بنيانه قام على نظام وراثي و

# تقسيم الأراضي طبقا لنظام الطبقات

وقد لحظ الاغريق أن كلا من الطبقات التسلات المؤلفة من الكهنة والجنود والمزارعين بمثلك أنصبة متسساوية من الأراضي الزراعية ويروى المؤرخ « استرابون (١) » أن هذه المساواة لم تكن مراعاة في مصر كلها بوجه علم فحسب ، ولكنها كانت مراعاة في كل منطقة عي حدة • وان تقسيم أراضي كل مقاطعة الى ثلاثة أنواع من الملكيات طبقا لما رواه استرابون وغيره من الكتاب الاغريق

<sup>(</sup>۱) استرابون جغرافي ومؤرخ روماني زار مصر حوالي عام ٢٥ ق،م بدد الغتيم الروماني لها ، وظل بها خبس سنوات والف عنها كتابا واثعا وسف نبده خطعها وأورد بعض الاشارات عن تاريخها ، وأهم ماجاء في كتاب استرابون وصفه الدقيق المغصل لمدينة الاسكندربة ،

يشبه ما ذكرته النصوص المصرية القديمة (١) من تقسيم كل مقاطعة غي مصر ثلاث قتات :

- ١ الحقول الى نمع على جوانب القنوات والنرع وضمية ف
   النيل
  - ٢ ــ الأراضي العامة أو المتوسطة الموقع ٠
- ٣ ــ الأراضى المتدة على مفربه من حدود الصحراء وكانت عادة أكثر انخفاضا من أراضى القسمين الآحرين ويعيبها وجود بعض المناقع والبرك فبها ٠

ولتفصيل ما أجملنا نجد أن الأراضي المتوسطة الموقع هي التي اختص بها الآلهة • فقد كانت في نصف مجموع مقاطعات الدلا مخصصة الآلهة « رع » و « حورس » و « آمون »

<sup>(</sup>۱) أهم هذه النصوص ماورد على جوسى الملك السوسرن الثالث في الأفصر . أذ دونت عليه جبيع المقاطعات على هيئة قائمتين احداهما شهاطعات الوحه السعرى والثانية تعتوى على معاطعات الوحه العلى . وبدئر الفائمة اسم المعاطعة مبتدئه من اسوان إلتى تعتبر في بطر المعربين المقاطعة الأولى ثم إسم الآله الذي يعبد فيها واسم العاصمة ، ثم مساحة الأراسي المتزوعة التي تحتويها المقاطعة ، هدا وكان عدد مقاطعات الوجه القبلي ٢٢ والوجه البحرى . ٢ مقاطعة .

#### و « حابي (١) » و « سبك (٢) « و » ينو (٣) » ٠

وكان يطلق على هذه الأراضي اسم « الحقول المقدسة » ومن الواضع أن الكهنة هم الذين استأثروا بتلك الحقول • على أنه لم يرد في تلك السجلات القديمة عند الكلام عن القسمين الآخرين من الأراضي الزراعية ما يتبين منه أنهما خصصا لرجال الجيش أو المزارعين • واذا اعتمدنا على الافتراض والاجتهاد فاته يبدو جائزا أن الجند وقتئد استحوذوا على الأراضي الزراعية المتاخمة للصحواء • وذلك لصد غارات البدو وأداء التدريبات العسكريه اللازمة والانتقال في سهولة ويسر عبر الطريق الصحواوية في اللازمة والانتقال في سهولة ويسر عبر الطريق الصحواوية في عين طبقات الشعب طبقا للسحلات القديمة يمكن أن يتمشى بوجه عام مع التقسيم الذي ذكره استرابون وغيره من المؤرخين •

ولنفحص الآن مسألة في تملك طبقة ما من المجتمع لمساحة معينة من الأراضي » •

۱) «حابی» اله النیل وکان ممثل علی هبئة عجل .

<sup>(</sup>Y) «سبك» اله الفيوم في الأصل وكان رمزه المساح وقد انتشرت عبادمه في كثير من جهات التطر .

<sup>(</sup>٣) و بنيو ۽ Benu : أحد آنهة الشيمس وكان يمشل في شيكل طائر ويبدو أن كهان مدينة هليوبوليس في فجر التاريخ المصرى كاثوا يشاهدون هذا الطائر بحط كثيرا على شجرة في معبد الشبعس فربطوا بينسه وبين عبادة الشبعس ،

لفد كان غيد الأرض يؤدون كافه الأعسال الزراعية في الأراضي المخصصة للكهنة وكانت معفاة من الضرائب وكان يعمل فيها عدد من الأفراد مساو لعدد الأفراد الذين يعملون في أراضي القسمين الآخرين وغير أن محصول « الحقول المقدسة وكان يستحوذ عليه ويستأثر به طبقة رجال الدين وكانت تلك الحقول فريب الشسبه بالأراضي الموقوفة على الأديرة في العهد المسيحي والتي كانت تتضمن شروط التنازل عنها بطريق الهبة للصرف منها على بعض أسواب الخير كنفقات التعليم وتقديم المنح تشجيعا للشباب على مواصلة التعليم في الجامعات بالاضافة الى الأنفاق على نواح أخرى متعددة من الخدمات الاجتماعية و

أما فيما يختص بالأراضي التي كانت في حوزة رجال الجيش فقد بلغ عدد الجند في عهد « رمسيس الباني » ستمائة وخمسين ألفا من الرجال كما رواه « ديودورس » ولعل هذا التقدير في جملته حقبولا • ذلك أن عدد سكان مصر وقتئذ قدر بحوالي اثني عشر مليونا • وعلي هذا تكون ثلث مساحة أراضي مصر وهي المخصصة للجند بها أربعة ملايين نسمه • قاذا كان نصفهم من الرجال • وكانت سن التجنيد بين العشرين والستين • واذا استبغدنا من هذا العدد من مات قبل أن يبلغ سن التجنيد • كان عدد الجيش المعبري الذي صورة « ديودورس » في روايته معناه أن الأراضي المخصصة المحيش لم تكن في حاجة الى استخدام عبيد الأرض والا رقاء •

اذ كان ينهض بالعمل فيها في أثناء الحرب الكهول والنساء والغلمان، على أنه اذا فرض أن تعداد الجيش بلغ أربعمائة ألف جندى كما كان الشأن في عهد الأسرة السادسة والعشرين أو اذا كان مكونا من الارقاء من كافة أنحاء البلاد فربعا تطلب الأمر حيثة استخدام عبد أو اثنين في ضيعة من الضياع الكبيرة من الاراضى المخصصة لرجال الجيش •

بيد أن واقع الأمر يحتمل أن يكون أمرا وسطا بين الاحتمالين السابقين •

والظاهر أن رجال الجيش ممن كانوا يملكون أرضا زراعية لم يكن في استطاعتهم الحصول الاعلى قدر محدود من معونة عييد الأرض • فكان لذلك لزاما علبهم أن يقوموا هم أنفسهم بعضعة أراضهم وزراعتها •

أما الطبقة التالثة وهي « طبقة الفلاحين ، فقد كان لها وضع من حيث امتلاك الأرض أو استتجارها يختلف عن وضع طائفة عبد الأرض (١) الذين كانوا يعملون تعت امرة الطبقتين الأخريين .

<sup>(</sup>۱) اسسستخدم المؤلف كلسة Setf عبيد الأرض ) التى كانت تطلق على العمال الزراعيين في اقطاعيات المعسود الوسطى في أوربا للدلالة على الأجسراء الذين كانوا يعملون في الأراضى في مصر ، ولكن هذه الكلمة لاتدل تماما على المحالة الاجتماعية لمؤلاء الاجراء لانهم لم يكونوا عبيدا أو رتيقا ذلك آن الرق في جميع عصود التاريح الفرعوني لم يتناول أي طالغة من أهالي البلاد ، وأنما اقتصر على الاسرى الأجانب فقط

والواقع أن مركز هؤلاء الأجراء كان يتفير على مسدى المصدور بتمير النظم السياسية والإجتماعية السائدة في البلاد ، ففي الدولة القديمة ادعى بعض العلماء بأن عبيد الارض كانوا يمتبرون ضمن الأملاك المخاصة بصاحب الأرض تتتقل ملكيتهم بانتفال ملكية الارض التي يعملون فيها ، واستندوا في ذلك على وثيقتين احداهما وردت في مقبرة أحد كبار موظفى الدولة في عهد الأسرة الرابعة المدعو همتن عام غيها أنه خلف لأولاده ضيعة من الأراضي ومعها «الأنفار» والمواشى وجاء فيها أيضا أن والد متن برك لابنه أمواله التي كانت تتكون مي «أنفار» و عواشى » •

والوثيقة الآخرى سند صادر من أحد أقراد حاشية الملك «حفرع» ورد فيها أن مدا العظيم جعل أمواله من أرض و «أنفار» للمؤسسة (أي الأرض والأشياء ألوهوفة على مقبريه) التي ذكرها السند ، وأن هذا كله أصبح مما لايجسود التصرف فيه ، وهذا معناه أن العمال أو الزراع من الأنفار بنطس عليهم التصرف كها ينطبق على الأشياء سواء بسواء .

ولكن يرد العلماء المارضون على هذا بقولهم أن هذه المصوص لاتعيد حدما أن الممال أو الزراع يعتبرون من الأرقاء . فالعامل أو الزارع وفقا لهذا الرأي لم تنتقل ملكيته من شخص الى آخر (من «متن» الى أولاده مثلا) . وكل ساهنالك أن العقد الذي يربط العامل أو الزارع بمالك الارض يعطى حقا شخصيا لهسئنا المالك قبل العامل . ولهذا المالك أذا شاء أن ينقل حقه الشخصى هذا الى من شماء فيكون المالك الحديد تد حل محل المالك الاصلى في هذا الحق . أي أن المسألة هي مجرد انتقال للذمة لا انتقال للملكية . ويؤيد هؤلاء العلماء حجتهم بأن جمع المناس في ذلك المصر كانوا أحرارا . كما ورد في مرسوم «دهشور» بأن المهامل الزراعي لا يعمل الا ساعات معينة بالنهاد ، وكنا ورد في مرسوم آخي المالك «بيبي» الأول بأن العامل كان بعمل بأحر ، وهذا كله دليل على أن العامل الراعي لم يكن معلوكا لصاحب الأرض .

ولكن في أواخر عهد الدولة القديمة وفي الدولة الوسطى أزداد تفود الأشراف في الاقاليم وكونوا اقطاعيات كبيرة حتى انتهى الأمر بهم الى أل يصحوا حكاما حقيقيين في اقاليمهم . وتبعا لذلك فقد الزراع الكثير من حريتهم وأصح الملاك يتعاقدون معهم على البقاء في الأرض هم وأولادهم من بعدهم . وتطور الأمر بأن أصبح دنك الامر ورائي ينتقل من الشمخص الى دلده ثم الى حفيده بلا قيد ولا شرط ، فكان الزارع ملازما للارش لابنتقل منها الى غيرها ولا يخرجه المالك سو

فقد كانوا مزارعين أحرارا من صميم أفراد الشعب يكونوا خاضعين الا لأداء الضرائب أو الايتجارات المقررة نوائهم كانوا يمتلكون الأراضي المجاورة لضيفاف النسل وبالترع وقد أتاح لهم موقع أرضهم الاستفادة بفترة أطول لا الزراعي وذلك أنه كان في استطاعتهم استغلالها في كل حين بلغت حالة فيضان النيل من الانتخفاض و

أما الطبوائف الأخرى التي ورد ذكرها في كتب مؤ الاغريق فهم رعاة الأغنام ورعاة الخنازير والصبادون والص المهرة والتجار وربابئة السفن • ولم يكن أحد من هؤلاء أرضا زراعية • وكانت الطوائف السلات الأولى وجم رعاة وزعاة الخنازير والصيادون تقتصر أعمالهم على مجرد التقا الأراضي القاحلة الحالية من السكان طلبا للكلأ سائمتهم •

وقد استقينا هده الحقائق عن طبقات الشعب المصرى

س منها أبدا ، فأصبح بدلك تابعا للارض ، ولاأدل على شدة ارتباط بالأوخّى في ذلك المهد من أن الكلمة الهيروغليفية الدالة على الضبعة (زد يُغنى الكلمة التي تطلق على الزراع ، ولكن ليس في هذا كله مايدل على الاسترقاق ، فلم تكن للمائك ولاية على شخص الاجير أو الزارع ، ولم تكن بينهما علاقة السيد بالمسود بل علاقة التابع بالنبوع ، وعلى ذلك اسبح الزراع نصف احراد .

وفى عهد الدولة الحديثة اضمحل هذا النظام وتحرر العمال الزراعيا نظام النبعية • ولكن عادت الحال في العصر المأخر الى ما كانت عليه في الوسطى مع عارق واحد هو أن الاقطاعيين الاسبياد أصبحوا من الكهنة وا المرازقة بدلا من أمراء الاتاليم .

من المؤرخين المتأخرين (١) ولكننا عرنا على نص مصرى فى مدينة أسيوط يرجع إلى بداية الأسرة النابية عشرة يذكر شيئا عن نظام هذه الطبقات يختلف عما ذكره هؤلاء المؤرخون و فيداً النص بذكر الملك وموظفيه عنم يذكر طبقتين فقط يسمى احداهما « الرجل الصغير و وفلاحيه أو أجراء ( السيد ) أما الرجل الصغير فيقصد به طبقة صغار الملاك من المزارعين وهم الذين يمتلكون مساحات كافية من الأواضى تمكنهم من التبرع بهبات عقارية للمعابد على حين تمثل طبقة الفلاحين أحط طبقات المجمع ع ولا يملك أفرادها شيئا وهي تعادل الطبقة التالثة التي يشير اليها المؤرخون و هذا ولم يذكر هذا النص شيئا عن طبقة رجال الدين أواً الجيش ولعل السبب فى ذلك أن وجال الجيش فى العصر الذى دون فيسمه همذا التص (عصر الأسرة ١٢) لم يكونوا قد أصبحوا طبقة منفصلة عنظرا لأن إلى الملوك كانوا يعنمدون فى حروبهم على نعبئة أفراد الشعب (٢) ثم يسرحونهم بعد انتهاء القتال فعودون الى حرفهم الأصلية و

المقصود بالكالب المتأخرين هذا كتاب الاغرب والرومان ويعرفون أيضا
 بألؤرخين الكلامسيكيين .

<sup>(</sup>٢) • كانت مهتة الجندى من المهن غير الرغرب فيها في عهد الدولتين القديمة والوسطى . ردليل ذلك ونيقة من ذلك العهد كتبها أحد الحكماء يوصى أبنه بالانشراط في وظيفة الكنابة والبعد عن مهنة الجدية والسبب في ذلك يرجع الى عدم وجود جيش موحد ثابت ولكن في عهد الدولة الحديثة تغير الحال بعد أن أصبح لمصر إمبراطورية واسعة الا أصبح لمهنة الجندية المكان الأول بين وطائف الدولة, وأغدف الفراعنة على جنودهم وضباطهم الرتب والنيائيين والانطاعيات، فصار الجيش طبقة منفصلة بين طبقات الشعب .

# السبيد الكبير في القرية

ويظهر أن النظام الأساسي للمجتمع في الدولة في العصور المثابرة قد استمر كما هو دون تبديل أو تغيير (١) • فكان السيد الكبير في القرية يمتلك ما بين المائة والألف قدان وكان قصره مركز النشاط الاقتصادي والاجتماعي للقرية • وكان خدمه وحاشيته يؤدون وظائف رجال الشرطة ويقبضون على المستضعفين من المذبين ويسوقونهم قسرا في المساء للمثول بين يدي ذلك السيد الآمر التاهي • فكان يستمع الى شكايات المعتدي عليهم ودفاع المتهمين ثم يوقع الغرامات المناسبة • وقد يتقدم الحاضرون يلتمسون المستعمال الرأفة ويؤكدون عدم قدرة المحكوم عليهم على أداء المستعمال الرأفة ويؤكدون عدم قدرة المحكوم عليهم على أداء المستعمال الرأفة ويؤكدون عدم قدرة المحكوم عليهم على أداء المستعمال الرأفة ويؤكدون عدم قدرة المحكوم عليهم على أداء عليهم المغالوبة منهم • وهنا قد يعبد السيد المكبير النظر فيها فينقصها ويفسح بعض الوقت أمام المخالفين لتدبير الغرامات المقردة عليهم •

وقد كان قصر السيد الكبير بمثابة منتدى يقصده الأصدقا. والحلان بنشدون فيه الاستجمام والمتعة في كل وقت من الأوقات . فكنت تراهم مامين متجول في رحابه الفسيحة أو جالس على أرائكه

<sup>(</sup>۱) يقصد المؤلف بهذا كبار الملاك وكان كثير منهم حتى مافيل ثورة مسئة ١٦٢٣ يشغلون منصب العمدية ، ويلاحظ ان كتاب المؤلف برجع الى عام ١٦٢٣ قد أعيد طبعه سنة ١٩٣٢ .

الممدودة يتسامرون ويحتسون كؤوس النبيذ بين الفينة والفينة ، ثم يستأنفون حياة اللهو والتسلية ، وسواء أكان سيد القصر غائبا عنه أم مشغولا بأموره الحاصة فان ذلك لا يغير من الأمر شيئا بالنسبة لهؤلاء السادة ،

وان على السيد الكبير بعض التبعات تعجاه السلطات الحاكمة وفقد كان يبلغ عن الجنايات الخطيرة ، ويحتفظ بسحجل فيه أسماء المواليد من الذكور لاستدعائهم للتجنيد وقت الحاجة وكان عليه أن يتأكد من أن مسمجل الأراضي ومسمجل الايجارات يؤديان واجباتهما وأنهما يعملان على حفظ الأمن والنظام عامة وعلى تحقيق مآربه الشخصية بوجه خاص ولقد كانت الفرص له مواتبة فاذا كان فظا غليظ القلب أسمسيرا لحمقه ونزقه أرهق الأهلين بظلمه وابتزاز أموالهم ، واذا كان حصيفا طيب القلب رفيقا بالناس استفاد من التذبذب الطبيعي للأسمار طول العام ، اذ يبيع الفلاح عادة من التدبذب الطبيعي للأسمار طول العام ، اذ يبيع الفلاح عادة محصوله بنمن بخس عقب الحصاد مباشرة ، ويستطبع ذلك الحازم محصيف أن يشترى فائض منطقة من المناطق ويختزنها ، ومع ذلك ينظر البه الناس نظرتهم الى المحسن المنقذ من الكرب والضيق ،

## ومن أقوال بعضهم :

ولقد قدمت الحبر لكل جائع وكسوت العارى • ولم اغتصب

شيئا من ملك الغير • ولم أنطق الا بالحق ولم أتحدث الا بالحير ولم أرو الا صدقا وما خشى انسان على نفسه في منطقتي ممن هو أقوى منه حولا أو أعز نفرا (١) • وقد يقول كثير من الأغنياء الآن في طول البلاد وعرضها هذه الأقوال وأمتالها كما كان يقول أضرابهم منذ نحو خمسين قرنا •

وللمحافظة على هذا المستوى الرفيع من العدل والانصاف فلابد من سيطرة يقظة نشيطة كان يقوم بها حاكم الاقليم في الماضي ويقوم بها المدير في الوقت الحاضر وبدون ذلك يصبح ما ذكر من بر واحسان استناء لا قاعدة • فالجيش واغتصاب الأملاك وابتزان الأموال كانت الأمور الشائمة في كل العصور •

ان الاستقامة أصبحت منبوذة والظلم يضرب أطنابه في المجلس (Council) (۲) • ان القوم جميعا يسلكون طريق الجطايا والذنوب • ولم يعد للاحترام المتبادل بين الناس من أثر في الحياة ، بل ولم يبق للرجل الفقير من حول يدفع به عن نفسه ظلم من هم أقوى منه بأسا ، وان من ينتقد قولا يفقد صديقا ويكسب

<sup>(</sup>١) ردد ذلك القول أمراء الاقطاع في أواخر الدولة القديمة وفي الدولة الرسطي من باب المباهاة والتفاخر ووجدت هذه العبارات منقوشة على مقابرهم في أسوان وبني حسن (بالقرب من المنيا) .

<sup>(</sup>٢) كان في عاصيه كل مقاطعة مجلس Council يسبيه المصريون (زازات) موكل البه الأمور القضائية .

عدوا لأن القلوب أصبحت لا تقبل الصدق (١) (B.D.R.) وهذا ما كان يخدث في مصر حتى عهد قريب (٢) ٠

ومن العبث أن تحمل كبار الملاك في القرى تبعة ذلك العيب وذلك أنه لو أتبح للفلاح العادى فرصة الاستحواذ على النفوذ والقوة والسيطرة لعامل الناس نفس المعاملة • ولهذا فان الأمر يستوجب هيمنة قوية من جانب الحكومة على شئون البلاد كى يتحقق الأمن وتزدهر أحوال الشعب وهذا ما حدث في عهود « خوفو ، و « أمنحات » و « أمنحت » •

### طائفة الموظفين

وقد تعددت ألقاب الموظفين بدرجة عجيبة في عهد الدولة

<sup>(</sup>۱) ردد هذه التأملات الحريئة الكاهن «خع سخبر سرغ سسنب» الذي كان كامنا لاله الشمس في مدينة عليوبوليس في عهد الملك سنوسرت الثاني زمن الأسرة الثانية عشرة ، وقد ظلت عده التأملات تردد لمدة أربعبائة عام سين دوتها الحد الكتبة في عهد الأسرة الثامئة عشرة على لوح يوجد الأن بالمتحف البريطاني، ولعل هذا الرأى لابعبر عن الواقع لأن مصر في ذلك المصر كانت في أزهى عصورها، ولعله يعبر عن رأى متزمت .

<sup>(</sup>٢) لقد تغير كل ذلك الآن بعد نورة بوليه سنة ١٩٥٧ فتلاشت طبقة كهسار الملاك الاقطاعيين التي يتحدن عنها المؤلف ، وأصبح كل مواطن يشعر بمسبوليته وكيانه في المجتمع ، وربطت القومية بين جميع المواطنين برباط متين ، ولذلك لم يعد المخوف من السلطة الحاكمة هو الوازع الوحيد بل هناك دواقع أخسرى نابعة من النفوس ،

القديمة • حتى أنه كان من النادر العنور على • فبرة دون مشاهدة صفوف طويلة من ألقاب صاحبها مدونة على جدرانها (١) وقد اتسع نطاق هــذه الظاهرة الغريبة حتى بلغت ذروتها في عهد الأسرة

(أ) كان الموطعون شديدى الولع بالألقاب ، وكانوا يششؤن لقبا خاصا لكل عمل من أعمالهم القصائية أو الادارية ، فاذا لرم مثلا أن يتغلوا الأوامر الملكية الى منطقتهم لقبوا أنعسهم «المستشار للأوامر الملكية» ، وعندما كانت واجباتهم تقتضيهم أن يديروا الاشغال العامة كانوا يسمون أنعسهم ، «المشرفون على أشغال الملك» و «المشرفون على المهام الملكية» فادا جمعوا ضرائب الملال والماشية في دوائرهم الادارية أو أشرفوا على الجيش الاقليمي حملوا لقب «المشرف على بيوت الصحية والتعوين» أو «المشرف على ديوان الاسلحة» ،

قادًا كان لهم مكتبه يضم الكتبة المتصلين معملهم حملوا لقب «الشرف على الكتية» .

(ب) كان هؤلاء الموظعون يكتبون الفايهم الصفية الى جانب الالقاب الكبيرة. ولمذلك يجد الانسان في قائمة القاب الموطف الواحد تبابتا كبيرا بين لقب صفير جدا « كاتب المثونة ، وبين الالقاب الكبيرة ،

(ح) بمرور الزمن أصبح كثير من الالفاب فحرية ولاتدل على ممارسة الموظف فعلا للاختصاص الملى يخوله له اللقب ، وكان الموظفون بكتبون هــد الالقاب لمجرد الشرف ، ومثال دلك لفب «المقبرب من الملك» و «الثبائي بعبد الملك» و هكذا ...

(د) كانت الوظيفة الواحدة معددة الاختصاص وهدا بديهي لأنه في ذلك الإمن النعيد ثم يكن المجتمع قد بلغ تعقيده الجالي ، ولمسا كان لكل قاحيسة اختصاص لقب ، فقد تعددت القاب الموظف .

(هـ) في أواخر عهد الدولة القديمة ضعف الملوك قصاروا يقدتون الالقاف على كبار الموطفين وحكام المقاطمات بغير حساك .

<sup>(</sup>١) يرجع تعدد ألقاب الموطفين في مصر القديمة الى عدة أسباب هنها :

السادسه • فقد دون « ایبی • علی مقبرته فی دیر الجبراوی (۱) الألقاب الآتية :

في البروتوكول: « الأمير الوراثي » و « الذي يلي الملك في المكانة » و في البلاط الملكي: « حامل أختام الملك » و « المشرف على القصر الملكي » و « المكلف بخدمة العسرش » و « رئيس الحجاب » و « المشرف على خزائن الثباب » و « كاتم السر » •

في القضاء : « رئيس القضاة » و « كانب سنجلات المعابد » •

فى الدين : « رئيس المرتلين للتعاويذ والأسرار » و « الكاهن المكلف بتقديم القرابين » و « مدير الحدمات والطقوس الدينيسة و « كاهن أحد الأهرام » •

فى الأقاليم: « حاكم المقاطعتين » و « المشرف على صوامع الغلال ومناقع طيور الصيد وخزائن المال وشئون اقليم الجنوب » وهو أيضًا « حامى حمى عاصمة الجنوب وقلعتها في الكاب (٢) » •

<sup>(</sup>۱) الأمير «ايبي» حاكم مقاطعة طيئة (في مديرية جرجا) في الأسرة السادسة ومقبرته في دير الجبراوي شرق النيل في مواجهة منفلوط وكان ابنا الأمير هراوه صهر الملك «بيبي» الأول .

<sup>(</sup>٢) «الكاب» مدينة «نخب» القديمة وتوجد اطلائها شمال «أدفز» بقليل شرق النيل ، وكانت عاصمة الصعيد تبل توحيد القطرين على بد الملك «مينا»، وكان بها قلعة ضخمة ، ولمل ذكر «ايبي» لهذا اللقب يشير الى ذكرى العهد البعيد عدما لم تكن حدود الدولة المصرية نتعدى هذه المدينة مما استدعى انشاء قلعة لحمايتها من هجمات النوبيين ، أما وقد امتدت أملاك الدولة الى ماوراه حدود «أسوان فقد أصبح لقب» حامى عاصمة الجنوب وقلمتها في الكاب» من القاب الشرف فقط .

وهذ. الألقاب وغيرها تصل الى الأربعين منصبا كان يتقلدها رجل واحد ، وكانت كلها أو بعضها تأتى بايراد طيب له ٠

لقد كان عدد الحدم الذين يحتفظ بهم كبار الملاك عظيما وكانت حاشية كل أمير من أمراء « بنى حسن » (١) تنقسم الى أربع فئات : الحدم الخاصون وخدم القصر وخدم الضياع ثم الموظفون و ونذكر فيما يلى عدد رجال الحاشية والحدم ليكل من الأمير « منوم حتب » على التوالى :

#### أولا: الخدم الخاصون:

كتبة ٥ ـ ٥ وحملة أختمام ٢ ـ ٤ وناقل أخبمار ـ ورئيس خدم وخادم شمخصى وخادم لنشر الحصمير أمام الأمير ونديم ووصيفة وأتباع ٤ ـ ١ ٠

#### ثانيا: خدم البيت:

مشرفون على الجناح الحاص لصاحب القصر ١ ـ ٢ ومدير المستودعات والمخازن وأمناء للقصر ٣ ـ ٥ وكتبة للتثمين والمبادلة ٢ ـ ١ وكاتب لشئون الأغذية وأمين للمطبخ وأمين لأشهاء أخرى ومستوردون لحاجات القصر ١ ـ ٣ وساقى

<sup>(</sup>۱) دبنى حسن، قرية في مديرية المنيا بها مقابر صخرية لحكام هذا الاقلام الى عهد (للدولة الوسطى أهمهم «أمولمحات» و «جنوم حواتب» وكان هؤلاء الحكام يستلون الطبقة الاقطاعية في البلاد اذ كانوا شبه مستقلين في أقاليمهم الم

وخبازون ٧ ومشرف على المغاسسال ومشرقات على شستون القصر ٧ ــ ٥ ٠

#### ثالثا: مستخدمو الضياع:

مشرفون على محاصيل الضياع ٥ ـ ٤ ومشرف على قطعان الماشية ورعاة ٤ ـ ٤ ومشرف على كل ألف رأس من الماشية وراعى حمر وراعى غزلان ومشرفون على مصايد الماشية وراعى حمر وراعى غزلان ومشرفون على مصايد السمك ٣ ـ ٣ ومشرف على قطعان الماعز ٢ ـ ٢ ومدير لمكاتب الضياع ومشرفون على النجارين والنساجين وبستانيون ومشرفون على الطعام المحفوظ ٠

#### رابعا : الموظفون الرسميون المشرفون على الأعمال العامة :

حاكم القلعة وقائد عام لجيش الأمير ومسجلون حكوميون الماشراف على تحصيل الضرائب المستحقة ٢ - ٢ ومراقبون المستثون المنزلية ٣ - ومراقبون المخزانة ٢ - ورئيس محكمة وقائد للشرطة وقائد للجند ومحاسبون ٣ ومشرفون على شئون المقاطعة ٣ ومشرفون على شئون الصحواء ٢ ومشرفون على الشون الصحواء ٢ ومشرف على الصيادين ٠ لأن الأمير ومشرف على الصيادين ٠ لأن الأمير دخنوم حتب ، كان صيادا ماهرا وكثيرا ماجاب أطراف الصحواء طلبا للصيد والقنص بالشباك ٠

ولعل هذه القائمة تعطينا فكرة عن ذلك الجهاز الضخم من الموظفين والحدم الذين كانوا يساعدون الأمير في الحدمات العامه أو يقومون بخدمته الحاصة وعلى الرغم من أنه لا يرد ذكر لتلك الوظائف جميعا في المقبرتين فليس ضروريا أن نسستنتج من ذلك أنها غبر موجودة في أحدهما لعدم ذكرها فيها •

ان كترة عدد حمله الأختام انسا يرجع الى أن الايرادات والضرائب كانت ترد فى مفادير صغيرة وكانت عينية ، ولم تكن تدفع نقدا دفعة واحدة ، ومن ثم كانت الصكوك المختومة تسلم الى أربابها طوال البوم فى مقابل الغلات الواردة أو المنصرفة ،

### الحياة في المدن

واذا انتقلنا لدراسة المناصب الادارية الأقل درجة ( من درجة أمير مقاطعه ) فانه يروى أنه كان في كل مدينة من المدن ( مفسر للقانون ) • ولم يكن بشغل وظيفة القاضي بمعناها المعروف لندا الآن ولكنه كان حاكما ينظم أمور المدينة طبقا للقانون ويشرف على امداد المدينة بكل ما تحتاج اليه وكان موضع احترام القوم واجلالهم وكان يرتدى الزي الرسمي القرمزي • ويليه في الأهمية الكاتب أو « مسجل الوثائق الرسمية » ثم « قاضي القضاة » ثم « قائد عسس الليل » • وعلى الرغم من أن استرابون قد ذكر كل هذه الوظائف فانه يبدو أنها من بقايا نظم قديمة • وكان يحرم تحريما باتا على أهل

المدن من الصناع المهرة تغيير حرفتهم • فقد أخذ القوم بالنظرية القائلة : ان خير سبيل ليلوغ غاية الكفاية هو التفرغ لمهنة يرثها الانسان أبا عن جد ، بيد أن وراء الأخذ بتلك النظريه كان يكمن دافع آخر بأن هؤلاء الصناع ينبغي ألا يتدخلوا في الشنول المدينة العامة • وهذه الحقيقة أيضا وان كانت قد عرفت أيام « استرابون » فمن الواضح أنها تمثل نظاما كان معمولا به في العصور السابفة بغلة ابقاء السلطة السياسية في أيدى الموظفين دون سواهم • وان ذلك يواثم الفكرة القديمة ألا وهي احتقار أهل الريف الأمر الذي اتحذه الفنانون في تلك العصور مادة للسخرية في الرسوم الهزلية التي تتجلى على القبور • والى عهد قريب كانت طبقة الموظفين حتى أصغر كاتب ترى في الفلاح لقمة سائنة سهلة الازدراد ، وأن لا جناح عليهم أن يوقعوا عليه كل حيف أو أذى « لأنه مجرد فلاح (١) ، • ومع أنه كان هناك طائفة كبيرة العدد من المزارعين قد تخصص فيها صناع مدربون في دوائر النبلاء • ولم يكن في البلاد طبقة متوسطة كبيرة العدد حتى ينشط الطلب والاقبال على السلم والحاجات • وكان النيل وآل بيته يسدون حاجتهم ويحصلون على الأشغال الفنية من مقاطعته • أما الفلاح فلم يك يشترى كما هو الحال اليوم الا الضروري من الحاجات ولم يكن في البلاد طبقة س

<sup>(</sup>۱) أصبح كل ذلك في ذمة الماريخ بعد أن ردت أورة ٢٣ يوليو مسة ١٩٥٢ للغلاج اعتباره وكرامته ،

التجار الأثرياء لأن تجارة البلاد الداخلية كانت في تلك العصور ضيئيلة ، أما التجارة الخاجية فمن المحتمل أنها كانت في آيد أجنسة ، ولذلك كانت فرص النجاح محدوده في وجه الصانع الماهر الذي يبغى الاشتغال بالأعمال الحرة • ولم تكن طبقه الموظفين كسرة العدد في الأزمنة الأولى إلى أن كان عصر الدولة الحديثة حين قامت حكومة مركزية قوية يسيرها عدد ضخم من الموظفين يكول طبقة متوسطة ذات قوة شرائية ذات بال • ونلمع همذا في حجم بيوت مدينة كاهون (١) في الأسرة الثانية عشرة فقد كان فيها ثلاثمائة وخمسين منزلا للعمال وصغار الموظفين يتراوح عدد غرف كل منزل منها ٤ و ٧ غرف وكانت تلك المنازل صغيرة المساحة في صفوف متراصة مزدحمة • والى جوارها نجد اثنى عشر دارا عظیمة بحتوی كل منها على حوالى ستين غرفه فوق ما بها من أبهاء فسيحة ذات عمد عالمة • والحق أنك لاتحد في تلك المدينة شيا وسطا بين تراء عريض وفقر مدقع + ثم يمر الزمن واذا بنا في عهد الأسرة الثامنة عشرة حيث كان المسكن العادى في مدينة « العمارية » يتألف من منزل مستقل مكون من اثنتي عشرة غرفة متوسطة الحجم ويحمط بها فناء فسيسم • فالفرق بين مسياكن المواطنين العاديين من أفراد الشعب ومساكن الأثرياء المترفين في عهد

<sup>(</sup>۱) «كاهون» كلمة سرفها فلندرز بترى عن لفظه واللاهون» وهي بقعة نثرية بالقرب من الغيوم أجرى بها بترى عدة حفائر هامة وقد أخد المؤرخون الاحانب هنه هذه الكلمة واستخدموها في كتبهم ،

كل من الأسرة الثانية عشرة والأسرة النامنة عشرة بسبه الى حد كبير الفرف بين المنازل الفقيرة في حى مصر القديمة بالقاهرة والفيلات الجميلة في ضاحية المعادى و ومن هذا يتبين أن طبقه الصناع الفنيين قد أخذ يظهر لها كيان مستقل و وان سار هذا التغير سيرا بطيئة وجاء في وقت متأخر نوعا بالنسبة لتطور المجتمع المصرى و على أن هذه الطبقة رغم هذا لم يكن لها نفوذ في الحياة السياسية في البلاد كما كان للموطفين والكتبة و وقد وجد في المجتمع المصرى منذ أقدد ما المعسور طائفة من التجار الأحرار و غبر أن عددهم كان قليلا وبلغوا من القلة حدا لم يسنطبعوا معه أن ينعموا بنفوذ يذكر في شئون الدولة و

والظاهر أن الطبقات الدنيا من الممال غير الفنيين كانوا يعملون جماعات • اذ أنسا تجد في عدة حالات النظام الذي كان يقضى بأن كل عشرة لهم رئيس من أنفسهم • وكانت تلك النسبة معمولا بها بين عمال مناجم سينا •

وقد وجدنا بين تماثيل المجيبات ( الأوشابتي (١) ) أن كل

<sup>(</sup>١) كلمة مصرية قديمة معاها «المجيمات» أو التي «تجيب على النسماء» اطلقها المصريون القدماء على تماثيل صغيرة من الخشب أو القاشائي على هيئه الومياء كانت بونسج في جبر الميث ، وقد كثرت هذه التماثيل بدرجة عظيمه في المدونة الحديثة حتى بلغت الآلاف في مقبرة واحدة ، وهي تدل على مدى الترقه والدعة التي صاحت في مصر أبان ذلك المصر ، ذلك أن المصرى كان يتمسسور المجنة وان كل من يدخل المجنة مهما علت مرتبنه نسسوف يعمل في الحقول المجنة وان كل من يدخل المجنة مهما علت مرتبنه نسسوف يعمل في الحقول الأخروية ، وليس من شك أن هذا التخيل يرجع الى المصسسور المبكرة من التاريخ الغروية ، ولكن في الدولة عليه التاريخ الغروني عندما كانت جمهرة الشعب من الفلاحين ، ولكن في الدولة عليه

عشرة تماثيل عادية لها رئيس يلبس متزرا أو عياءة • وكان رؤساء العمال يستطيعون جلب مثات منهم للعمل في المشروعات الكبيرة •

#### الأشغال العامة

وكانت هذه الطريقة هي السائدة في جمع عمال المعادن وعمال المقابر وان تسيخير العمال في المشروعات العامة وهو ما يسمى و بالسيخرة عكان دائما ظاهرة مألوفة لتنفيذ المشروعات وقد كان الفيضان يغمر الأرض ويحيط بالقرى فلا يعجد الفلاحون عملا يعملونه وفي الوقت ذانه كان يهدد الجسور الرئيسية بالانهيار وهي الجسور التي كانت تتوقف على سلامتها حياة البلاد وفد استوجب الصالح العام تستخير العمال للمتحافظة على منشات الري والجسور وزد على ذلك فان هناك فترة في أوائل العسيف بعد جني والحاصيل من الأرض حوالي شهر ابريل وهذه الفترة التي تصل الحاصيل من الأرض حوالي شهر ابريل وهذه الفترة التي تصل الى علامة أشهر (مايو ويونيه ويولية) قبل حلول الفيضان لا يعجد العمال الزراعيون في أثنائها أي عمل في معظم الحقول الزراعية والعمال الزراعيون في أثنائها أي عمل في معظم الحقول الزراعية والعمال الزراعيون في أثنائها أي عمل في معظم الحقول الزراعية والعمال الزراعيون في أثنائها أي عمل في معظم الحقول الزراعية والعمال الزراعيون في أثنائها أي عمل في معظم الحقول الزراعية والعمال الزراعيون في أثنائها أي عمل في معظم الحقول الزراعية والعمال الزراعيون في أثنائها أي عمل في معظم الحقول الزراعية والعمال الزراعيون في أثنائها أي عمل في معظم الحقول الزراعية والمعال الزراعيون في أثنائها أي عمل في معظم الحقول الزراعية والمعال الزراعيون في أثنائها أي عمل في معظم الحقول الزراعية والمعال الزراعيون في أثنائها أي عمل في معظم المحافية والمعال الزراعيون في أثنائها أي عمل في معظم المحافية والمعال الزراعيون في أثنائها أي عمل في المعال ا

الحديثة أصبحت الفكرة عن الجنة بهذه العدورة لا تلاثم المصر و فالمعربون قد استنكفوا أن يؤدوا هذه الأعمال الشاقه فوضموا في مقايرهم تمأليل بفاش لتكون بديلا عنهم تقوم بالعمل الذي سيكلفون به وفودوا كل تمثال بفاس ورُنبيل وكتبوا عليه العبادة الآليه «أيها الأوشابتي» اذا تودى عليك في الآخرة للقيام بعمل في الحقول بذلا منى فلتقل عندلًا هاأنذا .

وخلال تلك الفترة تجف الترع والقنوات ولذلك يسخر العسال في هذه الفترة أيضا لتطهير الترع وتعميقها • واذا فقد كانت الأعمال الرئسية الخاصة بشتون الري في البلاد تتطلب العمل فها في وقت لا يقوم خلاله الفلاح بأي عمل • وبذلك أصبح تشغل الفيلاحين في الخدمة الاجسارية أمرا طبيعيا • والعمل في الجسور والسدود يتطلب تنظيما دقيقا • فمثلا اذا تسرع المزارعون المشتركون في أحد الأحواض الى فتح الجسور في غير الأوقات المناسة وغمر الحوض بالماء دون تنظيم دقيق فريما ترتب على ذلك اغراق بعض القرى المجاورة ، ولهذا فقد كان وضع نظام دقيق أمرا لابد منه في كل الحالات • ثم ان المخازن التي تودع فيها المواد المستعملة في تقوية الجسور واصلاحها تتطلب عناية خاصة . وقد شاهدت رجلا يجلد على قدميه لأنه سرق بعض الأخشـــاب والحبـال • وبذلك عرض حياة البلاد للخطر في حالة حدوث ثغرة في أحد الجسور • هذا الى أن طوائف الفلاحين كانت تحتاج الى بعض الرعاية حتى لايساء استعمال نظام السخرة • فقد يعجبر مثات العمال على عمل قد لا يتطلب سوى عشرات قليلة منهم ٠ فاذا انعدم الاشراف وسياءت الادارة انحلت عزائم العمال ومالوا الى التسكع وربما لا يجدون ما يكفيهم من الغذاء • وكانت السخرة في العصر الروماني تقتصر على خمسة أيام في السنة •

# تسخير الرقيق

وكان استخدام الأرقاء ضيق النطاق في العصور الاولى من تاريخ مصر • وهؤلاء الأرقاء غير عبيد الأرض الذين كانوا مرتبطين بالمزارع التي يعملون فيها • ولهم هناك مساكنهم الحاصة ولايجوز التصرف فيهم بالبيع •

وفى عهد الأسرة الثانية عشرة كان من الممكن تأجير الرقيق وأسرته لأداء بعض الأعمال ، ولكن ليس هناك دليل واحد على التصرف فيهم بالبيع والشراء .

على أن الأمر كان يختلف فيما يتعلق بأسرى الحرب اذ كان تقل ملكيتهم من الأمور المقررة سواء أكان ذلك بأمر الملك أم عن طريق البيع • بيد أتنا لم نعنر اطلاقا على أى دليل على وجود أرقاء من الزنوج في عهد الأسرة الثانية عشرة • أما في عهد تحتمس الثالث فلم يتعد مجموع عدد الأسرى الذين وقعوا في قبضته خلال عشرين عاما من حروبه عشرة آلاف أسير • وهو رقم لا يسهم بمقدار يذكر في تعداد سكان مصر • ومع ذلك فقد كان هؤلا بعد تفوذ واسع على الطبقات الحاكمة في البلاد • ولذلك صار لهم فيما الباقية من عصر الأسرة الثامنة عشرة بعد تحتمس الثالث دون قيام حروب كثيرة • ولهذا كان من المحتمل الا يزيد عدد الأرقاء الماملين الا قليلا • مع العلم أنه من الجائز أن الأرقاء الذين جيء العاملين الا قليلا • مع العلم أنه من الجائز أن الأرقاء الذين جيء

بهم قبل ذلك الى البلاد من الخارج قد اندمجوا في المصريين خلال بضمعة أجيال • هـذا ويبدو أن رمسيس الشاني خـلال حروبه المتواصلة لم يجلب معه سوى عدد قليل من الأسرى • وقد استهلتُ الأسرة العشرون عهدها بالحصول على عدد كبير من الأرقاء اسرهم رمسيس الثالث ٠ وهو الذي وهب لخدمة المعابد وحدها ١١٣٤٣٣ أسيرا في الفترة التي قضاها في حكم البلاد • ولانسك أن الجانب الأعظم من هـؤلاء الأرقاء أسرهم هـذا الفـرعون عندما قضي على الهجمات السلحة التي قامت بها الشعوب المهاجرة القادمة من الغرب ومن الشيام • ويحتميل أن أعدادا أخرى من هيؤلاء الأسرى استخدموا في المشروعات الحكومية أو وزعوا على رجال الجيش والموظفين • ولذلك لا نكون مبالغين اذا افترضنا أن عدد الأسرى الذين دخلوا مصر في عهد ذلك الملك قد بلغ ربع مليون أسير . وهو ما كان يعادل ١٠٪ من عدد السكان العاملين في البلاد بيد أن الجانب الأكبر من هؤلاء الأسرى كانوا يؤدون أعمالا غير منتجة . ولذلك وقع عبء اطعامهم على كاهلٌ بقية سكان البلاد •

ان كافة المواد الغذائية التي كانت تقدم قرابين للمعابد في شتى أضحاء الدولة ما كانت لتفي بسد حاجات هؤلاء الأسرى لمدة تزيد على سدس المدة التي قضاها رمسيس الثالث في حكم البلاد • وكان هناك توع غريب من الاسترقاق في عهد الأسرة السادسة والعشرين وهو نظام الاسترقاق بمقتضى عقود معترف بها • فقد كان الرجل

يوافق على أن يتعاقد مع آخر على أن يكون كرقيق له مدى الحياة لقاء دين عليه أو لقاء أجر لعلاج من مرض ألم به وكان هذا الرقيق يتنسازل عن كافة ممتلكاته بل عن أطفاله حينذاك ومن سيولد له في المستقبل و واذا كان هذا النوع من العقود قد عمل به في عهد ازدهار الحياة في مصر فالراجح أنه كان شسائها في عصور الشدة والضيق و وقد حدث في احدى غزوات الامبراطور أغسطس ضد أثيوبيا (١) أن وقع عدد كبير من الاثيوبيين في الأسر فأحتفظ الامبراطور بألف أسير منهم ليكونوا ملكا ليمينه وبيع الباقي جهارا باعتبارهم من غنائم الحرب و

وخلاصة القول أن تجارة الرقيق في مصر لم تبلغ قط ذلك المبلغ الحطير الشائن الذي بلغته في كل من اليونان وإيطاليا • وذلك لأن نظام العمال الأجراء الذي يبدو أنه كان متبعا في كافة عصور التاريخ في مصر قد جعل أصحاب الضباع الواسعة في غير حاجة الى الأرقاء • ولقد كان نظام تستخير العمال في مصر قد سار في حدود الاعتدال ، وخلا في معظم الأحوال من مظاهر الايذاء والقسوة • ولذلك لم يقف حائلا في سبيل ظهور الكفايات الممازة بين العمال المستخرين ، ذلك الى أنه جنب السلاد الحراب الذي يتجره الرق عادة •

<sup>(</sup>۱) أثيوبيا هي الأسم الذي أطلقه المؤرخون القدماء وخاصة الاغريق على المنطقة الممتدة من وادى حلفا حتى الخرطوم ولاتشمل بلاد الحبشـة وكان المصريون القدماء يطلقون على أثيوبيا هذه «بلاد كوش» (أنظر مسليم حسن مصر القديمة جزء • (أ ص ٧٧ ـ ٧٨) •

## تنظيم العمل

اتنا تجد أوفى بيان للعمل فى العصور الأولى فى تلك المعلومات والبيانات التى سلجلها هيرودوت (١) عن بناء الهرم الأكبر وعلى الرغم من أنه قد مضى آلاف السلبين عليها قبل تدوين هيرودوت لها ، الا أنها تصلور ظروف الحياة فى تلك العهود الغابرة تصويرا صادقا الى حد يجعلنا تثق فى صحة نقلها ، انه يذكر أن مائة ألف من العمال كانوا يشتغلون فى نقل الأحجار مدة ثلاثة أشهر متتابعة ، وهذا يتفق والوضع الطبيعي لامكان الاستفادة من عدد كبير من العمال زمن الفيضان وهو الوقت الذي يظل فيه هؤلاء العمال الزراعيون بلا عمل ، هذا الى أن ارتفاع منسوب مياء النيل وقتئذ قد ساعد على نقل الأحجار عبر الوادى بأسره من سلفح الهضبة الغربية ، ويستطرد هيرودوت فيقول ان هؤلاء العمال قد أمضوا عشر سلفوات فى انشاء الطريق النهرقية الى سلطح الهضبة الغربية ، ويستطرد هيرودوت الطريق النهرقية الى سلطح الهضبة الغربية ، ويستطرد هيرودوت الطريق

<sup>(</sup>۱) حيرودوت مؤرخ يوناني زار مصر حوالي عام ٥٠٠ ق٠م وألف عنها كتابا ظل أهم مرجع في تاريخها القديم حتى استطاع علماء الآثار حل دموز اللغة المصرية ومعرفة التاريخ المصرى من كتابات المصريين أنعسهم ، وقد وجد ان جزءا كبيرا مما كتبه هيرودوت على جانب من الصواب ، ولو أنه نقل كثيرا من المعنومات المشوهة وبالغ فيها لأثارة اهتمام قرائه ، وقد سبى هيرودوت أبا التاريخ لشهرته وذيوع صيته .

المؤدى الى الموقع الذي أختير لبناء الهرم (١) وفي تمهيد ذلك الموقع وفي حفر المر السفلي والغرفة الملحقة به • ثم كان أن أستغرق بناء الهرم نفسه عشرين عاما • وهذا الزمن الطويل يفيد أن طائفة من ثمانية من العمال ( وهو أكبر عدد يمكن استخدامه لنقل كتلة حجر واحدة ) كان في استطاعتها نقل عشر كنل من الأحجار الضخمة من المحجر في الهضبة الشرقية عبر النيل (٢) ثم على الطوق المرتفعة الممتدة على منحدرات الصبحراء الغربية ثم رفعها الى أماكنها في مبنى الهرم وذلك في غضون ثلاثة شهور وكان من الممكن أن يتم ذلك متى توفرت أسباب حسن الادارة والتنظيم • والى اليوم يمكن مشاهدة عدة طرق موازية لذلك الطريق الرئيسي الكبير ممتدة فوق الهضبة • ومن المؤكد أن تلك الطرق الفرعة كانت خلال فترة الناء غاصة بطوائف العمال وقد أخذوا يدفعون أمامهم آلاف الكتل من الصخر كل يوم خلال موسم العمل • ومما لاربب فيه أن طائفة من البنائين المهرة قد أستخدموا في بناء الكسوة البديعة المحكمة البناء ، والممرات الداخلية في ذلك الهرم • ويمكن

<sup>(</sup>۱) هسله الطريق يعرف في علم الآثار بالطريق الموسسل بين المهدين (Causeway) لأنه بسه المسام بنساء الهرم كان يسسستخدم للربط بين المعبد الجنائزى الملاسق للهرم وبين معبد الوادى القريب من النيل ، اذ كان لكل هرم معبدان وطريق ، ويعكن مشاهدة بقايا هذا الطريق شرق الهرم الاكبر في المسافة المعتدة الى قرية نزلة السمان .

<sup>(</sup>٢) كانت الحجارة تقطع من محاجر طره الواقعة شرق النيل وهذه الحجارة كانت تستخدم في بناء كسوة الهرم وبعض معراته الداخلية ، اما كتلة الهرم نغسه فقد بنيت من الاحجار القطوعة من صبخر الهضبة القائم عليها الهرم ،

مشاهدة التكنات التي خصصت لاقامة هؤلاء البنائين الى اليوم • وهي تتسع لسكني أربعة آلاف رجل بصفة دائمة • فاذا كان نصف هذا العدد من البنائين قد تفرغ لانجاز عملية بناء الكسوة الخارجية كان على كل واحد منهم أن يعد قطعة واحدة من هذه الكسوة اعدادا دقيقا ويثبتها في مكانها في ثلاثة أسابيع أو أن يقوم بذلك العمل ثلاثة رجال في مدة أسبوع • وهذا تقدير معقول • ومن الطبيعي أن تثبيت الكتل الحجرية الضخمة في القاعدة قد أستغرق وقتا أطول من ذلك بكثير • كما أن تثبيت الحجر الواحد في المداميك الصغيرة استغرق نصف تلك المدة • ان هذا العمل العظيم وما كان يتطلب التجازء من جماعات ضخمة من الرجال كان لابد له من مهارة فالقة في التنظيم • ولولا هذا التنظيم المحكم لوجدنا هؤلاء الرجال قد تزاحموا في فوضي واضطراب في منطقة البناء الضيقة • وقد كتبت تفاهات كثيرة عن مدى الظلم الفادح الذي وقع على كاهل هؤلاء العمال وعما أذرفوا من دموع وأطلقوا من أنين • لقد كان الاشراف على هؤلاء القوم محكما بفضل ذلك التنظيم البديع الذي يدل عليه ذلك العمل العظيم • ولم تستعمل أية قسوة ولاشدة ولاعنف (١)

<sup>(</sup>١) هذا رأى أحد علماء الآثار الانجليز الذى تخلص الى حسد كبسير من استعماريته وشهد شهادة حق وانصاف بأن الاهرام لم تبن بآلام الشعب المصرى ودموعه ، وكان يحلو للمؤرخين المغرضين أن يشوهوا تاريخ مصر ويسفهوا أحلام المصريين الاقدمين ويقللوا من قدر حضارهم حتى يضعفوا في المصريين الحاليين روح الاعتزاز بماضيهم ويصرفوهم عن التشبه بأجدادهم فيظلوا الى الابسد خاضعين خانعين ،

هى اتمام ذلك العمل فقد كان كل فرد فى البلاد مكلف بالعمل بنظام السمخرة مرتبن فقط طول حياته • وكان يعيش فى دعة ويسر كما لو كان فى منزله ، اذ لم يكن فى استطاعته أن يعمل شيئا خلال فترة فيضان النيل (١) •

وغاية ماهو مطلوب من كل عامل أن يجلب معه مازنته قنطاران من المواد الغذائية اللازمة لاسسستهلاكه الشخصى • وهو ماكان يستهلكه حتما لو ظل قابعا في عقر داره (٢) ولاشك أنه كسب عظيم لهؤلاء القوم أن يتعلموا نظام العمل الجماعي ويتلقوا دروساً عملية في التدريب المهني •

<sup>(</sup>۱) كان هذا الاجراء بدل على مبلغ الوبعي وبعد النظر الذي تميزت به حكومة البلاد عندئل ، فغى موسم الفيضان كان الفلاحون يظلون بلا عمل ، ولا شك أن هذه البطالة كان نتيجتها ازدياد نسبة الجرائم في البلاد ، فكان جمع الفلاحين وشغل فراغهم في بناء الاهرام خير حل لتلك المشكلة ، وبذلك لم يتسبب بناء الاهرام في تعطيل مرافق البلاد والنائي على اقتصادها ورفاعيشها كما يقول المغرضون .

<sup>(</sup>٢) يلاحظ أن وأى المؤلف في هذا الصدد بخالف آراء كثير من علماء الآثار بأن الدولة هي التي كانت تنفق على هؤلاء العمال . فقد ذكر المؤرخون القدامي أمثال « هيرودوت » و « ديودور » أن الفراعنة كانوا يصرفون الطعام والملبس للعمال » وأن ما صرف لعمال الهرم الأكبر من الفجل والبصل والمتوم فقط بلغ ثمنه ١٦٠٠ تالنت من الفضة (التالنت تساوي ٢٤٠ جنيها تقريبا) ، ودغم أن هذا لا يمكن الاعتماد عليه كثيرا نظرا لأن هؤلاء المؤرخين استمدوا هذا القول من التراجمة الذين يشك في معلوماتهم » فلا ربب أن الفراعنة من بناة الأهرام لم يعتمدوا في تموين العمال على ما كان يجلبه هؤلاء العمال معهم فقط كما يقول المؤلف .

وهكذا توارثت الأجيال التالية المهارة التي تتطلبها الأعمال الجماعية • وقد تجلى ذلك في قدرة المصريين فيما بعد على نقل الأثقال الهائلة كما بدا ذلك واضحا في عهد البطالمة اذ تمكن أربعة آلاف مجدف من توقيت تحريك المجاديف بدقة تامة لتسير السفن العظيمة التي وصفها الكاتب أثنايوس (١) في بعض مؤلفاته •

# أعمال المرأة

لقد كان عمل المرأة ولاشك عند السواد الأعظم من الشعب ينحصر في العناية بشئون المنزل واعداد الطعام ، ولسكن مما يدعو اللي الدهشة أن تلك الواجبات كان ينهض بها خدم من الرجال في القصور ، وفي الأوساط الراقية ، فكان الرجال في تلك البيوت الكبيرة ينهضون بأعمال الطهي والحدمة المنزلية وتحرير المكاتبات وعزف الموسيقي ، وقل أن تصادف سيدات يقمن بهذه الأعمال ، بيد أنهن كن يقمن بفسل الملابس ، وكان للمرأة أعمال عديدة تؤديها في الحقول ، فهي التي كانت تنقل محاصيل الحقل فتحملها على رأسها في سلال صغيرة بينما تحمل الدواجن في يدها ، وكانت تقوم المرأة عدا ذلك تتوجه لشراء الحاجات من الأسواق ، وكانت تقوم بتدرية الحبوب عقب الحصاد ، وقد وجد في حالة واحدة أن أمرأة كانت تقوم بتسيير سفينة كبيرة للبضائع على أن كل ما تقدم ذكره

<sup>(</sup>۱) عالم نحوى أغريقي عاش في مدينة «نقراطيس» في أواخر القرن الثاني وأوائل الثالث بعد الميلاد .

انما يشسير الى عمل المرأة ابتداء من الأسرة ارلابعة الى الآسرة السادسة ، فان الرسوم المنقوشة على الآثار والتي يرجع تاريخها الى عصر الأسرة الثانية عشر تبين أن النساء كن يقمن بالغزل والنسح والعزف على الآلات الموسيقية ، أما في الأسرة النامنة عشرة فقد أنفرد الرجل بعملية النسج ، فاذا ما كان عصر الاغريق نجد النساء طبقا لبعض الروايات يذهبن الى الأسواق ويتاجرن على حين كان يقبع الرجال في المنازل ليقوموا بعمليات نسج الثياب (١) ،

#### الأعمال في الجبانات

وكانت في مصر طائفة كبيرة العدد من الرجال لا يسهمون في الانتاج القومي • وهم أولاك الذين يقومون بتلك الأعمال الواسعة النطاق الخاصة باعداد المقابر • وكان حفر المقابر في الصخر يتطلب جهدا عظيما • وقد بلغ اتساع بعض حفر المقابر في عهد الأسرة الرابعة ثمانية أقدام مربعة وعمقها ثمانين قدما (٢) • وفي بعض

<sup>(</sup>۱) هذه احدى روايات المؤرخ ﴿ هيرودوت ﴾ ويجب أن تؤخل بحرص ٠

<sup>(</sup>٢) كانت أغلب المقابر في عهد الدولة القديمة تتكون من غرفة فرق سطح الأرض داخل بناء يشبه المصطبة • وكانت هذه الشرفة بمثابة « مزار » يجتمع فيه أقارب المتوفى • وفي جانب من الزار بئر عمودي منحوت في الصخر يؤدى الي حجرة الدفن •

المقابر الأخسرى كانت تنحت في وجه حف الهضبة أبهاء عظيمه يتراوح اتساع أحدها بين ٣٠ و ٤٠ قدما (١) ٠

وتوجد في طيبه مثات من المقابر ترجع الى عهد الأسرة ١٨ قد نحتت في جوف الصخر ثم سويت جدرانها بتغطيتها بطبقة من الجص نقشت عليها كثير من الصود والنقوش (٢) ٠

وكان يعمل بجانب عمال نحت المقابر طائفة كبيرة العدد من الرسامين والفنانين و ولا يوجد عصر من العصور في أي جزء من العالم صورت الحياة فيه على جدران المقابر مثلما صور عصر الدولة القديمة على جدران مقابر سهارة (٣) و وان قبر نبيل من النبلاء بشتمل عادة على مايتراوح بين ٥٠٠ و ١٠٠٠ قدم مربع من النقوش بها ما يتراوح بين مائة أو مائتين من رسوم الأشهاص ، وتتجلى فيها الحياة والحركة وقد تطلب ذلك استخدام عدد كبير من العمال

<sup>(</sup>۱) هذا الطراز من المقابر ساد في عصر الدولة الوسطى واحسن مثال له مفابر آمراء بنى حسن وكانت المقبرة تتكون من بهو كبير منحوت في الصخر به مسخل تتصبيده أعمدة مضلعة تشبه في طرازها الطراز الدورى المعروف في العمارة الاغربقية و ويؤدى المدخل الى بهو كبير على جدرانه رسيوم وتقوش ملونة و وفي أحد جوانبه بثر يؤدى الى حجرة الدفن و ويشاهد الزائر هيده القابر من بعيد وهي تظل على النيل .

<sup>(</sup>٢) توجد هذه المقابر في «القرنة» بغرب الأقصر لأمراء وأشراف الأسرة الثامنة عشرة • وأهمها مقابر « نخت » و « منا » و « درخبيرع » • وتتألف في مجموعها من مزار صغير منحوت في الصخر محلي بالصور والتقوش به البئر المؤدى الى حجرة الدفن •

<sup>(</sup>۳) آشهر هذه المقابر هي مقابر « ني » و « نتاح حتب » .

من ميختلف الكفايات مابين قاطع الأحجاد والفنان البارع • ولكن بمرود الزمن لم يعد العمل الفنى ذا أهمية كبيرة اذ غلبت الروح التجادية على المقاولين وخاصه متمهدى الدفن فكانت عمليات التحنيط تؤدى بلا عناية وأجسه المونى تلف لفا ينبىء عن عدم اكتراث • وكانت طرق الغش عند المحنطين متعددة • كوضع جمجمة رجل وعظمة من فحذه داخل كفن طفل محنط (حتى يخدع مظهرها أهل الطفل) ولف التماسيح في القش (بدلا من يخدع مظهرها أهل الطفل) ولف التماسيح في القش (بدلا من يكونون مستعمرات في الجبانات وكانت لهم درجات بعضها فوق يكونون مستعمرات في الجبانات وكانوا يخرجون متظاهرين اذا ما أهملت بعض في المرتبة والنفوذ • وكانوا يخرجون متظاهرين اذا ما أهملت جراياتهم ويتعاركون للحصول عليها (٢) •

والى جانب هؤلاء القوم كانت توجد طوائف الكهنة الكبيرة

<sup>(</sup>۱) لجأ المصريون التماسا للبركة الى تحنيط الحيوانات المقدسة ووضعها في منازلهم ، فكان الشخص يسلم الى المحنط جثة قطة أو تمساح ويطلب منه تحنيطه لنى يحتفظ به في منزله أو مقبرته ، وكان يعطى المحنط أجرا على ذلك

<sup>(</sup>۱) كان أقارب المتوفى ـ كما هو الحال اليوم ـ يدهبون الى المقابر فى المواسم والأعساد ( الطلعة عندنا ) ومعهم القرابين لنقديمها ( رحمة ) على أرواح الموتى ، ومن العجيب أن كلمة الطلعة هى ترجمة للكلمة المصرية و برت عا الى تحمل نفس المعنى ، كما أن كلمة رحمة هى الآخرى ترجمة للكلمة المصرية « حتب » ، أما كلمة ثور فتشير الى العقيدة المصرية القديمة بتمنى خروج أرواح الموتى من القبر المظلم الى ضوء النهار ، ولاستدعاء هذه الأرواح كائت تعدم اليها القرابين فتخرج من ظلام القبر الى نور الشسمس للتمتع بهده القرابين ، وهكذا مازال المعاضر يتبع فى النايا الماضى ،

الذين كانوا يقومون بأداء الطقوس الجنائزية • ولم يمكن عملهم ينتهى عند دفن الميت بل كان يستمر لأعوام طوال بما يقدمونه من قرابين الى روح الميت وفقا لعقود مبرمة (١) •

كل هذا وذاك تطلب استخدام عدد كبير من السكان في أعمال غير منتجة وقد تسببت تلك الأعمال غير المنتجة جميعها في زيادة أعباء الحياة على بقية أفراد المجتمع و اذ كان عليهم أن يطعموا بعرق جبينهم هذا العدد الكبير من الأفواه التي لانفع منها و

### تعداد السكان

ان المصادر الخاصة بعدد السكان في مصر في مختلف العصور قليلة ، بل نادرة ، ولما كان المصريون شعبا ولودا كثير النسل فقد تضماعف عدده في مدى الأربعين سمنة الأخيرة ، ولهذا كان من المحتمل أن البلاد كانت تزدحم بالسكان بسرعة كبيرة في العصور التي كان يسمسود فيها الأمن والرخاء وحسن الادارة كعصر الدولة

<sup>(</sup>۱) من أهم الأمثلة على هذه العقود هي العقود العشرة التي أبرمها الأمير «حاب ـ حفا » حاكم أسيوط في عهد الأسرة الثانية عشرة مع كهنة أحد المابد في أسيوط لتقديم القرابين والبخور في مقبرته بعد وفاته ، وأوقف على هدا العمل ضيعة بمواشبيها وحدائقها ، وقد نقش «حاب ـ جفا » هذه المقود على جدران مقبرته المحفورة في جبل أسيوط ويعرفها العامة هناك بأسم اسطبل عنتر » .

القديمة ، حين وصل عدد السكان على مانعنقد الى أقصى مداه في تاريخ مصر القديم ، وفي عصر الزعامة استطاعت المناطق المخصصة للعجند وكانت مساحتها تبلغ ثلث أرض البلد أن تمد الجيش المصرى بستمائة وخمسين ألف من الجنود الذين كانوا في السن فللاثمة للتجنيد ، وهذا يشير الى أن عدد السلكان في البلاد قد تراوح ببن ، ١ ، ١ ، ١٧ مليونا من الأنفس ، وفي أيام ه دبودورس ، بعد اضلمحلال نفوذ البطالة كان عدد السلكان بشراوح بين بعد اضلمحلال نفوذ البطالة كان عدد السلكان بشراوح بين بعد المسلون من الأنفس طبقا لتقرير يوسف الهودي (١) ،

وفى القرن الثامن الميلادى بلغ عدد السكان حوالى عشرة ملايين وفقا لقوائم ضريبة الرءوس التى أدخلها العرب فى مصر وقد تضاءل عدد السكان أيام حكم الأتراك والماليك تضاؤلا كبيرا من أخذت البلاد عقب ذلك تنعم باستتباب الأمن وتنفيذ كثير من مشروعات الرى والصرف واستغلال الموارد الطبيعية و قكان هذا من عوامل زيادة السكان زيادة سريعة مطردة حتى انه يقدر جملتهم عام ( ١٩٥٩) بحوالى ٢٥ مليونا (٢) أما جملتهم فى عام

<sup>(</sup>١) سبق ذكر رصف يوسف اليهودي ٠

<sup>(</sup>٢) أَصْبَقْنَا هِذَا الرقم من عبديا إلى تص الكياب الأصل (المترجبون) -

۱۹۷۰ فتقدر بحوالی ۳۲ ملیونا ونستطیع القول أن عدد السكان في مصر القدیمة كان یتأرجیع بسرعة بین مستة ملایین واثنی عشر ملیونا وفقا لمدی كفایة السلطة المهیمنة علی شئون البلاد و ولاشك أن الزیادة المطردة الحالیة فی عدد السكان سوف تظهر خطورتها فیما بعد اذا علمنا أن نسبة الموالید فی البلاد ۲۰ فی الألف ونسبة الموالید فی البلاد ۲۰ فی الألف ونسبة الموالید بعنی زیادة سئویة فی عدد السكان تقدر بحوالی ۲۰۰۰ میمة ۰

الفصلالشان إدارة المسلاد

## الملكية المقيدة

كانت مصر القديمة تخضع دائما لنظام الحكم الملكى وكانت سلطة الملك تضمحل بين حين وآخر فتستقل القاطعات بادارة نشونها الداخلية ، ولكن الحكم في كل منها كان دائما في يد رئيس واحد ، وان عدم قيام النظام الجمهوري في أي عصر من عصور التاريخ المصرى القديم رغم قيامه في أقطار أخرى بحوض البحر المتوسط مرده على ما يظهر الى أن النظام الملكي في مصر قد حدد القانون سلطته وحقوقه تحديدا دقيقا ولهذا فان الملك مهما سامت أخلاقه الشخصية فانه لا يستطيع أن يأتي عملا يكسبه حقد رعيته عليه وكراهيتها له كما كان يفعل الظالمون الغائسمون من حكام الاغريق وأباطرة الرومان الذين لم يكونوا يشسمرون بمسئولية ولم يقيدهم شرع أو قانون ،

لقد كان الملك في مصر يعتبر جزءا لا يسجزا من جهسان حكومي على درجة كبيرة من التنسيق والتنظيم يعرف كل فرد فيه عمل الآخرين كما يعرف أختصاصه الرسمي وكانت أعمال الملك الرسمية تعد في نظر القوم جزءا لا ينجزا من ذلك الجهاز به بل ان حياة الملك الحاصة لم تكن ملكا له وحده اذ كان عليه أن يتصرف في كل لحظة طبقا لنظام مرسوم دون أن يجد مجالا للتحلل والعبث كما كان يفعل أمثال و ديونيسوس و أو و كاليجولا و (۱) انا نقرأ عن محاكمات وسمية تجرى في البلاط لمحاكمة بعض أفراد الأسرة المالكة و ذلك في عهد كل من الأسرة السادسة والأسرة المسادسة للاجراءات القانونية بل وبدون حضور الملك و فقد كان الفرعون في مصر ذا سلطة محدودة حتى في شئونه الخاصة و ولم تبلغ سلطته مصر ذا سلطة محدودة حتى في شئونه الخاصة و ولم تبلغ سلطته على أفراد (آل) بيته ما بلغته سلطة كلوديوس أو هنرى الثامن و

<sup>(</sup>۱) امبراطور وومانى حكم بين عامى ٣٧ سـ ١١ م واشتهر بقسوته وظلمه ٠ (٣) محاكمات الاسرة السادسة والاسرة العشرين : في عهد كل من هاتين الاسرتين دبر رجال الحاشية برعامة زوجة الملك مؤامرات لقتل الغرعون الجالس على العرش ، فغى عهد الاسرة السادسة دبرت زوجة الملك المدعوة « أمتس » مؤامرة لقتل زوجها « بيبى » الأول ، والظاهر أن المؤامرة فشلت لأن الملك أصدر أمره بشكبل محكمة لمحساكمتها ، ولا نعرف السبب في اقدامها على مسند الجريمة ، ولكن يبسدو السبب غيرتها من زواج الملك بأمسيرتين غسيرها وقى عهد الاسرة العشرين دبرت احدى نساء الحريم المدعوة « في » مؤامرة لقتل الملك رمسيس الثالث والاستيلاء على السلطة لتمكين ابنها « بنتاؤرع » من اعتلاء العرش ، وقد كشفت المؤامرة وأمر الملك بتشكيل محكمة لمحاكمة زوجته والمتامرين معها .

#### القيود انحدرت الى الملك بالوراثة

وكان الوضع السياسي للملك يتمثل في كونه خليفة حكام الدويلات العديدة التي أزدهرت في عصر ما قبل الأسرات (١) وكان لكل منها نظمها الخاصة وحقوقها التي كانت شديدة التمسك بها • وبذلك فان حقوقه والتزاماته آلت اليه من مختلف النظم التي كانت سسائدة في تلك الدويلات • فقد كان الملك يعتبر الوارث لعرش مملكة « هيراكونبوليس ، • وكان بهذه الصيفة يتخذ «الصقر ، رمزا له • فاذا مات الملك عبر المصريون عن ذلك بقولهم « لقد طار الصقر الى السماء » •

وكان الملك أيضا يعتبر وريثا لحكومات كل من الكاب «نخب» التى كانت تقع على الضفة اليمنى للنيل ازاء « نخن » (٢) « وبوتو » العاصمة السمالية في الدلتا • وهذه السيادة المزدوجه كان يرمز لها في شمعار الملك « بالصل » و « العقاب ، كما ضميم أقليم

<sup>(</sup>١١) عن هذه الدويلات راجع ص ١٦ ( حاشية ) .

<sup>(</sup>١) كانت « نضن » في الأصل عاصمة المقاطعة الثالثة في الوجه الفبلي ثم تمكن أمراؤها من توحيد مقاطعات الوجه الفبلي تحت حكمهم ، وجعلوا « الصقر » ومز هذه المدينة والهها علما على الوجه القبلي كله ، ولذلك سماها الاغريق « ميراكونيوليس » أي مدينة الصقر الجائم ، وتوجد أطلال هذه المدينة الآن في قرية الكوم الأحمر غرب النيل في مواجهة أدفو ، وفي المصور التالية حلت مدينة « نخب » محل « نخن » كماصمة للمفاطعة الثالثة ، فورثت عن خفن أهميتها التاريخية كماصمة للوجه القبلي قبل اتحاد القطرين ، وكان فرمزها والهها « انثى العقاب » ، وتوجد أطلال « نخب » الآن في قربه «الكاب» شمول النيل شمال ادفو بقليل ،

« سايس ، (١) تمنله « النحلة ، • وقد قرن ذلك باقليم الجنوب وتمثله « البوصة » • وليس واضحا ما اذا كانت « البوصة » فد أتخذت في الأصل شعارا لعاصمة معينة • ومن المؤكد على أية حال أنها كانت ترمز دائما لاقليم الجنوب (٢) • ويبدو أن اخضاع قبيلة الآله « ست » التي كانت على جانب كبير من القوة والبأس في عهد الأسرة النانية (٣) قد تم نهائيا أيام الأسرة الرابعة بدليل تمثيل الملك بهيئة الصـقر منتصرا على الآله « ست نبتي » (٤) • وكان يرمز لذلك الحادث برسم العلامة « نوب » (٥) وفوقها يجئم الصقر

<sup>(</sup>۱) كانت « سايس احدى المقاطعات الهامة في الدلتا وهي أقدم س يوتو » وشعارها « النحلة » ، ومكانها الآن « صالحجر » ( بالقرب من تغر الزيات ) ، وقد اتخذ الفراعنة من النحلة ( بيتي ) رمزها شعارا آخر للوجه البحرى ، كما اتخلوا البوصة « نسسوت » شسعارا للوجه القبلي ، وصعوا ( البوصة والمحله ) في شسعار واحد واحد واصبح رمزا ولقبسا للملك بعسد التوحيد ( ملك الوجهين القبلي والبحرى ) ،

<sup>(</sup>٢) هناك رأى ينادى به العالم الغرنسى ( لوريه ) بأن اليوصة كانت في الأصل الشارة التى تدل على اقليم مصر الوسطى من بدأية بحر يوسعا الى رأس الدلتا ، وكانت عاصمة هذا الاقليم مدينة « هيراكلبوبوليس » ومكانها الآن بلدة « اهناس » بالقرب من الفيوم ،

Per ib-Sen بر ـ ایپ ـ س (۳) و دلیل ذلك ما ورد علی آثار اللك ( بر ـ ایپ ـ س ۲) الحد ملوك الأسرة الثانیه من أنه اسبدل صورة الاله ( حرر ) بعسبورة الاله ( ست ) في اسمه .

<sup>(</sup>۶) ( ست ثبتی ) أى الآله ست الذى ينتمى الى بلدة ( ثبت ) ، ومكانها الآن قريتا ( نقادة وكفر البلاص ) الواقعتان على الضفة الغربية للنيل بالقرب من ( قفط ) ، راجع ص ١٦ ( حاشية ) ،

<sup>(</sup>٥) و ثوب كلمة مصرية قديمة معناها اللهب ومنها اشتقت كلمة النسوبة التي تطلق الآن على المنطقة المتدة جنوب أسوان نظرا لكثرة مناجم اللهب

وآخر كسب للملك كان ما ورئه من حقوق في الأسرة الحامسة من كهان مملكة هليوبوليس العظام ومن بعدها أصبح الملك يلقب «حقا» أو حاكم « هليوبوليس القديمة » (١) • وبذلك أصبح الملك يحمل أيضا لقب حاكم ( هليوبوليس ) ويمثل في الشعار الملكي بصبولجان كان يحفظ في المعبد (٢) • وكان من الألقاب الدينية الرفيعة التي يحملها الفرعون لقب ( الكاهن الأعظم للاله

= التى كان المصريون العدماء يستغلونها فى هذه المنطفة ولكن كلمة «ثوب» هنا لها معنى آخر فهى ترمر الى بلدة ( ثوبت ) مقر عبادة الآله ( سبت ) ، فيكون معنى الرمز ( حور المنتصر على سبت فى بلدة نوبت ) ، ويقول بعض الملماء أن عدا التغسير يرجع لعصر البطالة ، وان المعنى الحميقى لهذا اللقب الذى يرجع الاقدم عصور التاريخ المصرى هو ( حورس اللهبى ) ،

(٢) فسر المؤلف في هذه السطور الالقاب التي كان الملك يحملها على هيئة وموز فكل من « الصل والعقاب وكذا النحلة والبوصة وثقب حور ثبتي وحاكم هليوبوليس » وان كانت في ظاهرها تعتبر القابا للغرعون الا أنها في حقيقتها ترمز الى الدويلات التي تكونت منها مصر قبل توحيد القطرين ، وتدل على وراثة الملك لهذه الدويلات بما قيها من نظم وما لها من التزامات .

حورس) (١) • ويشعر اليه الحرطوش الذي يحوى الاسم الملكي ويظهر هذا في شكل قلادة حول رقبة تمنال الكاهن الأكبر « رع سعنخ » ( المحفوظ في متحف اللوفر ) •

#### الوظيفة الدينية للملك

ولم تكن الوظيفة الدينية للمك قاصرة على رئاسية كهنه الالهين و حورس ورع ، فحسب بيل كان عليه تقديم القرابين اليومية من أجل رعيته و وكما كان يهب النبلاء وغيرهم من كبار الحكام المنح المختلفة من الأراضي وهم على قيد الحياة فقد كان يمنحهم الهبات من الأرض بعد مماتهم لضمان استمرار تقديم القرابين الأرواحهم كما ورد في مقبرة الأمير و متن ، ولهذا فان كافة الهبات الجنائزية كانت تعد في الواقع و قرابين ملكية ، وتشير الى ذلك صيغ الدعاء التي كانت تدون على اللوحات الجنائزية في كافة عصور التاريخ الفرعوني ، فكان الفرعون بحكم مركزه الكهنوتي عائلا لرعيته في الحياة ، كما كان سندا لهم في المات وقد لا تكون الهبات الملكية دائما منحا من الأراضي بل ربما اشتملت على مواد غذائية تمثل قيمة ايجارات عينية لبعض مزارع الملك ،

<sup>(</sup>۱) « حورس » هو أحد آلهة مصر الرئيسيين وكان يعبد في جهات متعددة من القطر ، وقد اعتبره كهنة هليوبوليس صبورة اخبرى لالهم « رع » اله الشمس وكانوا أحيانا يوحدون الالهين في اله واحد أطلقوا عليه «رع حورس» ،

أو قيمة ايجارات عينية للملك حق الحصول عليها ومع اذدياد المعاملات وتعقدها تبعا لنمو سلطان المملكة صار من المستحيل أن يتصرف الملك شخصيا في كافة شئون الدولة ولذلك نرى الملك «سسنفرو» قبيل نهساية عصر الأسرة الشاللة (١) يقلد نجله « نفر ماعت » منصبي « حامل الأختام الملكية » و « قاضي القضاة » و ويقلد نجله « رع حتب » منصب « الكاهن الأكبر للاله رع في هليوبوليس » ، وقد فعل الملك « خوفو » ما يشبه ذلك مع ابنه « مرى ايب » »

#### وظائف الملك السياسية

واذا أنتقلنا الى الوظائف السياسية للملك نجد أن أول واجب عليه بعد اعتلائه العرش منذ عهد الأسرة الأولى هو التفتيش على الحدود وتأمين سلطته ويطلق على هذه المهمة « الطواف حول الجدار » (٢) احياء لذكرى اتحاد الوجهين القبلي والبحرى • وكان

<sup>(</sup>۱) السائد الآن بين علماء الآثار أن الملك « سنغرو » هو أول ملوك الأسرة الرابعة وأن « نغر ماعت » هو حقيد « سنغرو » وليس ابنه ( راجع مصر القديمة جد ۲ ص ۱۶ ) .

<sup>(</sup>٢) « الطواف حول المجدار » احتفال كان يقوم به الفرعون يوم توليت المعرش ، يطوف اثناءه حول مدينة « منف » عاصمة المملكة ، والقصد من ذلك احياء ذكرى توحيد الوجهين القبلي والبحرى على يد الملك « مينا » الذي أسس مدينة منف وبنى حولها صورا أو جدارا ، وهذا هو أحدث تفسير لهذا الاحتفال كمسا أثبته الحفسائر الحسديثة التي أجريت في منطقة سقارة =

الملك هو القائد الأعلى للجيش واليه شخصيا ينسب الفضل عي الانتصارات التي يحرزها جيشه و ولم يكن ذلك ادعاء بل كانت حقيقه لأن الملك كان يقود جيئسه بنفسه ويشترك في المعارك اشتراكا فعليا و ولدينا أمله على ذلك منها مساهمة الملك يشخصه في الحرب ضهد اثيوبيا, (١) في عهد الأسرة النابيه عشرة وفي الصراع الميت الدي خاضه الملك « سكنرع » (٢) في عهد الأسرة السابعة عشرة و ومن قيادة « تحميس » النائي و « رمسيس » النائي من ملوك الأسرتين النامنه عشرة والتاسيعة عشرة بشخصيهما للجيوش المصرية في المعارك الحربية الهامة وليس هناك أي دليل على أن ملوك مصر قد تخلوا عن بعض حقهم في قيادة الجيش وكان الملك يقوم برحلات كبيرة ينفقد خلالها الأشسال العامة وكان الملك يقوم برحلات كبيرة ينفقد خلالها الأشسال العامة

<sup>=</sup> وميت رمينه · وهذا النفسير كما يلاحظ القارى، لا ينفق مع تفسير المؤلف الذي وضيع كتابه عام ١٩٢٣ ·

<sup>(</sup>۱) المعصود « تأثيوبيا » هنا ليست الحبشة وانما يقصد بها في كتب علماء المعرولوجيا النطقه المهدة من الشلال الثاني الى الشلال السادس على وجه التعريب ، وقد قام الملك ، سبو سرت » الثالث أحد ملوك الأسره الثانية عشرة بحملات شديدة على هذه الجهات فكان يغود الجيش بنفسه حتى استطاع تأمين حدود مصر ،

<sup>(</sup>۲) هـ و أحـد ملوك مدينة طيبه اللاين بدأ الصراع بينهم وببن ملوك الهكسوس ، وقد حاوب « سكنرع » واستمات في الفتال حتى قتل في احـدى المعارك ، وتوجد جمحمة هذا الملك بالمتحف المصرى وبها آثار كسور دليلا على استشهاده قداء لحرية البلاد واستقلالها ،

والمناجم للوقوف على مدى أمانة الموظفين وللقضاء على المساوى، والمظالم •

#### النظام اليومي للملك

وقد انفرد « ديودورس ، بوصف نظام حياه الملك اليومي وربما يكون ما أورده مشابها لنظام الحياة اليومية لملوك البطالمة ، ولكن الأرجح أن يكون وصفه مطابقا لنظام حياة ملوك الأسرة السادسة والعشرين الذي بدوره قد يرجع في أصله الى عهود أقدم • لقد كانت كل ساعة من وقت الملك مخصصة لأداء واجبات شتى والقيام بأعمال مفروضة لا أن ينغمس في المتع والملذات • فاذا استيقظ في الصياح بدأ عمله بقراءة الرسائل الواردة من مختلف الأقاليم وربما تطلب الأمر املاء الردود عليها ، ثم يعقب ذلك طقوس التطهير فيرتدى الزى الرسسمي تزينه الأوسسمه والشارات الملكية ، استعدادا لتفديم الضحية للالهة • ولكن فبل بدء هذه الطقوس كان يقف الكاهن الأكبر ، والملك والناس حافين من حوله يبتهل للالهة كي تمنح الملك الصححة والسعادة • وبعد أن يعدد فضائل الملك يستنزل اللعنات والسيخط على جميع الخطايا والذنوب التي اقترفت عن جهـل وارتكبت من غير قصد ء ملقيا اللوم على الوزراء • وكان معنى ذلك توجيه نقد شديد لأعمال الحكومة لم يكن يجرؤ عليه الا رجال الدين • وقد قيل ان ذلك كان لهدى الملك الى الطريق المستقيم وارشاده اذا ضــل ، وكبحه

اذا سلك جنبات الصواب • ولم تدلنا النصوص عما اذا كان الملك يقدم التضمحية للآلهة بنفسمه أم كان يقوم بذلك الكاهن الأكبر . على أن الشابت أن هذه المهمة كانت تعد من مهام الملك • وكان الفرعون يختبر الأحشاء (١) متلما كان ملوك آسور يفحصون الكبد. وفد أنسسارب التوراة لذلك : « وللتنبوء ٠٠ كانوا يفحصون الكيد ٠٠ ( سمفر حزقيال اصحاح ٢١ آية ٢١ ) ٠ واذا انتهى من تقديم القرابين من النبيذ والزيوت وغيرها من سوائل التطبيهير المقدسة ، قام الكهنة بتلاوة العظة ( الخطبة ) وفراءة بعض المراسيم والقوانين والنصوص التاريخية التي تناسب المقام • وكان طعام الملوك بسيطا محدود الأصناف • وهذا يشير الى أنه كان لهم نظام خاص في الغذاء محافظة على صحتهم وضمانا لسلامتها التي تتوفف عليها رفاهية السلاد • وهذا الاعتقاد مازال سائدا في بعض مناطق افريقية ولكن بصورة غاية في القسوة الوحشية فعندما تعتل صحة الملك وتضعف حيويته يقتل كي تتجنب البلاد انتقال ذلك الضعف والأضمحلال اليها • ولم تكن تلك العادة الوحشية بطبيعة الحال

<sup>(</sup>۱) الأصل في هذا التقليد هو أن الضحايا كانت تقدم للالهة كل صباح . وغالبا ما كانت هذه الضحايا من الثيران المسعنة ، وبعد ذبح الضحية كان يقطع خير أجزائها وهو الفخد ، وكان المفروض أن يقوم الملك بهذه العمليسة ليقدمه للألهة ، ولكن أصبح هذا العمل يقوم به الكاهن الأكبر أولا ثم بعطور الزمن ترك هذا العمل للكهنة المختصين اللين يقومون بذبح الضحية ، وصار عمل الملك يتحصر في قحص أحشاء الضحية .

متبعة في مصر القديمة اطلاقا ، لأن الملكية في مصر قد نشات فيما يظهر عن نظام كهنوتي يعتمد على الحكمة وليس عن طريق رياسة تستند الى قوة جنمانية قاهرة (١) ، وقد ورد وصف وفاة الملك في السجلات الحاصة بالأسرة التانية عشرة (٢) ، « لقد دخـل الاله أفقه وصعد الملك الى السماء واقترن بقرص الشمس والتقى ظل الاله بخالقه ، لقد ساد الصمت أرجاء القصر واكتنفه جو كئيب من الحزن والأسى ، وأغلقت أبوابه الكبرى وجثم رجال الحاشية على الأرض في خشوع ، وكان الناس في حزن صامت رهيب ، ، وقد قبل بعد ذلك بثلاثة آلاف سنة (٣) « ان المصريين عامة اذا مات أحد ملوكهم قاموا بنعيه في حزن شامل ، يشقون الجيوب ويوسدون أبواب دور العبادة ويحرمون تقديم الضحايا للآلهة ، واقامة الولائم

<sup>(</sup>۱) كان الغراعثة في مصر في بداية عهد الأسرات يحفلون بعيد يسلمونه وحب سلد » أي عبد الذنب لأن الملك كان يلبس جلد حبسوان له ذنب ، والغرض من هذا العبد تجديد شباب الملك لأن الاحتفال به كان يتم كل تلائبن عاما من عمر الملك و وبمرور الزمن أصلح الفراعنة لا يتقدون بشرط مرور ثلاثين عاما ، بل كثيرا ما نجد فراعنة يحتفلون بهادا العبد مرات كثيرة في حياتهم مثل رمسيس الثاني ورمسيس الثالث ولعل هذا العبد تطور انساني متحشر لتلك العادة البدائية التي يشير اليها المؤلف .

 <sup>(</sup>٢) ورد ذلك الوصف عن وفاة الملك « أمنمحات الأول » في قصة سنوحي
 المشهورة ،

<sup>(</sup>٣) هو وصف المؤرخ لا ديودورس ٢ الذي زار مصر سنة ٥٩ ق.م، اي في الواخر عصر البطالمة ، وهذا معناه انقضاء حوالي الفي عام بينه وبين الوصف المدكور آنفا الذي يرجع الى عهد الأسرة الثانية عشرة وليس ثلاثة آلاف عام كما ذكر المؤرخ ( انظر وهيب كامل : ديودور في مصر ٧٢ ) .

والحفلات ويلتزمون الخشــوع اثنين وسبعون يوما (١) • ويخرج الرجال والنساء وفد حثوا التراب على رؤوسهم (٢) وأتهروا فيما يلى الصدر بلياس من التيل الرفيع في جماعات مؤلفه من ماتتين او ثلاثمائة ، ويطوفون بأنحاء المدينه مرتين في اليوم ، متغنين بمدح الفقيد العظيم ومشيدين بذكره • وكانوا يمتنعون عن تناول اللحوم أو الأطعمة المطهوة على النار أو المسخنة عليها ، ويحرمون على أنفسهم تناول الأنبذة وكافة الأطعمة الفاخرة ، • ويبدو أنه لم يكن هناك أى أثر للفوضى والتحلل والترخص العام عند وفاة الملك كما كان يحدث في بعض الجهات الأخرى وهذا يتمشى مع الحقيقة النابتة وهي أن الملك خاضع للقانون وليس المصدر الأوحد للقانون والنظام ، وكانت سلطات الملك مقيدة كل التقييد ومن دلك يستطرد ديودور قائلا « انه لم يكن ليستطيع أن يقوم بأي عمل عام أو يدين شخصا أو يعاقب آخـر لمجرد نزعة شخصــية ، أو بقصد التشفي والانتقام ، أو لأى دافع آخر لا يتفق وروح العدالة ، ولكنه كن مقيد التصرف في كل حالة وفق ما تنص عليه القوانين ؟ ومن أجل ذلك رأينا الملوك وقد راعوا المساواة والعدل في المعاملة بين رعاياهم

<sup>(</sup>۱) السبب في تحديد مدة الحداد بالنين وسبعين يوما هو الفترة اللازمة لتحنيط الجثة .

 <sup>(</sup>۲) مازالت هذه العادة باقية بمصر بين الطبقات الدنيا اذ يلطخ النسساء وجوههن بالنيلة عند حدوت وفاة في أسرهن كما يخرجن نادبات نائحات ولكن تلك العادات في طريقها الى الزوال .

فاكسبوا من محبتهم ما يزيد كتيرا عما يكنونه لأهلهم من حب ، وعلى الرغم من أن ما ذكر عن هؤلاء الملوك في تلك المناسبة يرجع في تاريخه الى عصر متأخر ، الا أنه يسرى على العصور السابقة أيضا كما يتيين من محاكمة احدى الملكات في عهد الأسرة السادسة (١) • فقد تولى هذه المحاكمة أحد القضاة نم اشترك معه فاض تان في تحرير التفرير وقد تم هذا كله دون ان يشترك الملك في الأمر أو يتدخل في سير القضية وقد يكون قد أصدر الحكم النهاتي في هده القضية وفي غيرها من القضايا الخطيرة • ولكن محاكمات المجرمين وقرارات اتهامهم كانت دائما تسمير وققا للاجراءات القانونية •

واذن فقد كانت نظرية الحق الآلهى للملك مقيدة تقييدا كبيرا بالنسبة لملوك مصر • بيد أنه لما كان المصرى لا يعتقد أن آلهته يحيطون بكل شيء علما وأنهم ليسوا منزهين عن الزلل والخطايا فلم يكن هناك الا تناقض ضيّل بين هذه العقيدة وقبول فكرة ألوهية الملك • على أن الملك كان اذا أوتى شخصية قوية وروحا جريته مبتكرة استطاع أن يجد لنشاطه وحيويته مجالا فسيحا • ذلك أن تنظيم أمور الدولة وانجاز المشروعات العامة والهيمنة على شئون العلاقات الخارجية كل ذلك كان يكفى ليفسح أمام الملك ميادين

<sup>(</sup>۱) يشير المؤلف بدلك الى قصة الملكة « امتس » التى تآمرت على حياة زوجها « بيبي » الأول ، وقد سبق الكلام عليها ( راجع ص ٢٩ ) ،

واسعة لعمل كبير ، وممن أشيد بذكرهم في هذا المقام ، أحمس ، الأول الذي أنشأ نصبا تذكاريا فخما لجدته الملكة ، تيتي شيرى ، (١) وحتشبسوت التي أقامت مسلاتها الرائمة (٢) ، وسيتى الأول الذي قام بزيارة المناجسم وأمر بأقامة معبد وحضر بشر في وادى عباد (٣) بعد أن لمس مشقة العمل في تلك المناطق ،

وكان عقد المعاهدات مع الدول الأجنبية حقا من حقوق الملك كذلك • بيد أن الصياغة القانونية الدقيقة لمعاهدة مصر مع الحشين(٤)

<sup>(</sup>١) يشير المؤلف بدلك الى حيوية الغراعون و أحسس » ونعد ميادين نشاطه ، ونضلا عن أنه قام بأعظم عمل قومى فى تاريخ مصر وهو طرد الهكسوس فان نشاطه امتد الى الأعمال السلمية ،

<sup>(</sup>٢) توجد هذه المسلات في معبد « آمون » الكبير بالكرنك وما زالت احداده قائمة ويبلغ ارتفاعها حوالي ٣٠٠ مترا ووزئها حوالي ٣٠٠ مل .

<sup>(</sup>٣) طريق صحراوى يبدأ من وادى النيل جنوبى ادفو بعدة اميال ويخترق الصحراء الشرقية الى جبل الزبارا على ساحل البحر الأحمر حيث مناجم اللهب ،

<sup>(3)</sup> هى أقدم معاهدة فى التاريخ أبرمها الملك ومسيس الثانى مع علك الحيثيين حفظا للسلام بين الدولتين بعد أن دامت الحرب مدة طويلة ، وأهم بنودها ما يلى:

<sup>(†)</sup> عدم اعتسداء كل من الطرفين على أراضى الطرف الآخسر وارجاع العلاقات الودية كما كانت .

<sup>(</sup>ب) مساعدة كل طرف للآخر في حالة هجوم دولة أجنبية عليه .

<sup>(</sup>ج) التعاون في عقاب الخارجين على طاعة الطرفين .

<sup>(</sup> د ) طرد الهاربين السياسيين والمهاجرين التابعبن لكل من الطرفين الى بلاده ،

رحده الماهدة مسجلة في معابد رمسيس الثاني بطيبة ٠ كما عشر عليها =

توحى بأن تلك الصياغة انما هي من عمل أحد رجال القانون و وكان تعيين كيار الموظفين من سلطة الملك و هكذا نجد في عهد الأسرة السادسة أن التماسا يقدم الى الملك كي يخلع على « زاو »(١) لقب أمير وقد تقبل الملك الالتماس وأصدر مرسوما ملكيا تحفيقا لذلك و

وكان من أعمال الملك الهامة منح الأراضي فكتيرا ما أعلن الملك منح ضياع للنبلاء وهبات للمعابد لصالح الكهنة ، ولقد كان في العصور المبكرة أن تمنح تلك الهبات من الأراضي البور بعد اصلاحها بشق قنوات الرى والصرف فيها غير أن ذلك المورد كان مآله الى النفاد فمن أين كانت تمنح الهبات الملكية ؟ فاذا لم يمكن للتاج قدر كبير من الأراضي الزراعية في البلاد تعذر على الملك أن يواصيل مشيل تلك الهبات من أملاكه ، وقد أتخذت الهبات التي كان يمنحها الملك لأفراد أسرة ما صورة من صورتين : فهم اما تنازل عن ملكة تلك الأراضي للأفراد في حاتهم

فهى اما تنازل عن ملكية تلك الأراضى للأفسراد فى حياتهم بوثيقة ملكية •

<sup>=</sup> منقوشة بالخط المسمارى على قالب من الطوب اللبن فى « بوغازى كوى » عاصمة الحيثيين القديمة باسيا الصغرى ، وتوكيدا لهذه المعاهدة زار ملك الحيثيين مصر وزوج ابنته للملك ومسيس الثانى ،

<sup>(</sup>۱) كان « زاو » موظفا كبيرا في عهد الأسرة السادسة وكان يحمل القابا كثيرة منها « الحاكم العام للعاصمة وكبير القضاة والوزير ودليس الملابس الملكية وحامل أختام قرعون » ، والسبب في تمتمه بهذه المراكز أنه كان صهرا للملك « بيبي »الأول الذي تزوج من شقيقتي « زاو » ·

# أو تنازل عن الأرض كهبات جنائزية بعد مماتهم •

وكلاهما يشير الى منح الأراضى منحا نهائيا وامتلاكها مدى الحياة وفد لانشير المنح الملكية الى التنازل عن ملكية الأرض نفسها وانعا شير الى اعفائها من الضرائب المستحقة للتاج كما كان الجال بالنسبة للأراضى التابعة للمعابد وذلك أن فرض الضرائب كان ناشئا من أن للملك حقوفا على ملكية تلك الأراضى باعتباره السيد المطلق على البلاد واذن فاعفاء الأرض من الضرائب كان يعتبر عن الناحية العملية أنه منحة ملكية دون أن يترتب على ذلك نقل ملكيتها من التاج و

# وظيفة الوزير

كانت أعمال الوزير على أعظه جانب من الأهمية باعتباره الأداة المنفذة لكافة الشئون الادارية التي تدخل ضمن اختصاصات الملك باستثناء الناحية الدينية و ولدينا من حسن الحظ بإن شامل لهام الوزير وواجباته يرجع الى عهد الأسرة الثانية عشرة دون على جدران مقبرة الوزير و رخميرع » (١) و رغم أن جانبا كبيرا

<sup>(</sup>۱) « رخميرع » وزير مشهور عاصر اللك « تحتيس الثالث » « وأمنحتب الشائى » ، وتولى بنفسه تتويح الملك الأخير ، وقد ذاعت شهرته بسبب اهمية مقبرته الموجودة بالبر الغربى بالأقصر ، اد أن نقوشها ونصوصها القت ضموءا على كثير من النظم السيامية والادارية والقضائية في مصر القديمة وعلى مهما الوزير وأعهاله ، انظر : Newberry, The Tomb of Rekhmare.

من هذه المهام يصعب تفسيرها الا أنها تعطينا فكرة عن تلك الواجبات التي يمكن اجمالها فيما يلي :

#### ١ -- الأدارة العامة

۲ تمیین أربعه مفررین ومعتشسین لموافاة الوزیر تلات مرات فی السنة بأحوال المقاطعات الواقعة ضمن اختصاص كل مهم ، مع نقدیم الوتائق والتفتیش علی القائمین بمراجعه الحسابات وضبطها .

٣ ـ تسلم التقارير الواردة من معتشى الأفالم وكذلك عوائم الاحصاءات الني في حوزتهم ٠

إلى النظر في الشئون الحاصة بعدود المقاطعات وتحديد الأراصي ، والفيضان والترع ، واصدار التعليمات الحاصة بالمحصول التالى ، وقطع الأشحار وتنظيم تحصيل المتأحرات من الضرائب ، والنظر في مظالم الحكام المحليين وحوادث السطو والسرقه في الأقالم والمنازعات المختلفة .

والى جانب هذا كله كان على الوزير أن بنوب عن مليكه عي اذاعه الرسائل الملكيه الى شتى المقاطعات وارسال البلاغات والأوامر الملكية الى الجهات المختلفة • واصدار الأوامر لرسول الضياع الملكية • وتعيين المشرف على الرسائل في ساحة القصر الملكى ، والاشراف على رجال الحرس الملكى ، وعلى ننظيم البعات الملكه •

ومي القضاء كان من سلطات الوزير ترقية القضاة وتسين حارس المحكمة • وفي المعابد كان ينظر في أسباب نقص ايرادات الهبات • ( فقد تكون بسبب الاختلاسات من جانب الكهنة ) كما كان ينظر في توزيع الجزية السمنوية (١) عليها وكان عليه أن يفتش وفي معيته حامل الأختمام على هذه الجزية وعلى الأرصميدة ، وكان من واجاته أيضا تنظم الملاحة في نهر النبل والاشراف على سير سفن البضائع ومراقبة أعمال مرشدي السفن وموجهيها • ثم يلي ذلك وظائف أخرى عديدة ، غير أن بعضها قد ضاع وبعضها الآخر يتعذر فهمه ، من ذلك السعجل المنوه عنه فيما سبق ، على أن هذا كله يدل على مدى اتساع اختصاص الوزير في النواحي الادارية • وعلى عظم اعتماد رخاء الدولة ورفاهيتها على حسن ادارته ونزاهته ٠ لأن الوزير منذ عصر الأسرة الثامنة عشرة وما بعدها كان هو الحاكم العام للعاصمة والقائد ( « مرنوت » و « وثاتي » ) وقد أصبح من الضروري نتيجة لهذا العبء الثقيل من الأعمال على كاهل الوزير تعيين وزير ثان للجنوب ابتداء من مستهل عهد الأسرة النامنة عشرة واتخذ مقره مدينة طبيه • على حين أختص وزير الشمال بشئون الدلتيا ومصر الوسيطي ٠٠ زد على ذلك أنه تقرر تعيين حاكم له

<sup>(</sup>١) كانت هذه الجزية تجبى من الإملاك المصرية في آسيا ، وكان يخص كل معبد من المعابد الكبيرة نصيب معلوم كل عام ،

سلطات مماثله على أقليم النوبه وأثيوبيا (١) وكان يطلق عليه الابن الملكى في كوش (٢) ٠

# موظفو البلاط

ولابد أن رئيس البلاط الملكي كان يتمتع بسلطان عظيم وكان يطلق عليه «حامل المروحة على يمين الملك » وكان دائما كريم المحتد عريقا في الحسب ويختسار لمهابته وشدة بأسه وفوة مراسه وكفايته الممتازة في التوجيه والقيادة لضمان استتباب الأمن والنظام ونظرا لما كان يتمتع به هذا الموظف الخطير الشأن من حق الاطلاع على كافة الشئون الخاصة بشخص الملك واصغاء الملك الى مشوراته والسلطة الكبيرة المخولة له في اقصاء من يشاء من المئول بين يدى الملك ، كل هذا قد جعله المتحكم غير المنازع في مصائر الآفراد المن على مصائر الدولة بأسرها ،

ومن موظمي الحاصة الملكية الذين كان لهم حق الاتصال

<sup>(</sup>١) راجع ما دكر عن دلالة لفظ أثيوبيا ص ٣٢ حاشية .

<sup>(</sup>٢) كوش: Kush كلمة مصرية قديمة كانت تطلق على اقليم التسوية العليا المتد بين وادى حلفا حتى قرب الشيلال السادس ، وكانت عاصمته عى بلدة « نباتا » الواقعة شمال شرق « كورتى » على النيل النوبى وكان يحكمه نائب من قبل الفرعون يحمل لقب « ابن الملك في كوش » ولم يكن هذا اللقب يعنى بنوة ذلك الحاكم لملك مصر ولكن كان يدل على متانة الصلة والروابط التى تربط مصر بالسودان .

المباشر بالملك « عيون الملك وآذانه » وكانوا يختصون بالمخابرات السرية • ومنهم « المبعوث الخاص الذي يطوف بأرجاء البسلاد ويوافي الملك بالأخبار التي تدخل على قلبه السرور والغبطة ، ثم « المعلم الذي يصل بعلمه بالملك الى حد الكمال » ثم « الكاتب الخاص لحورس الثور القوى » (١) ثم « كبير أمناء القصر الملكي » ثم « الأتباع » وهم الذين ثم « الأمناء » ثم « رئيس الحرس الملكي » ثم « الأتباع » وهم الذين يرافقون الملك في الصيد • ثم « الدليل الذي كان يرافق الملك في كانة رحلانه » •

وكان ضمن رجال الحاشية من ذوى المكانة « رئيس حملة أختام الملك » و « الرسبول الحاص » و « كاتب المائدة الملكية ، و « رئيس رسل جلالته » وكان يقوم بتنظيم بروتوكول الأسبقية وترتيات المقابلات ثم « رئيس المسجلين الملكيين » و « المشرف على شئون الديوان » و والديوان هو الأجنحة الحاصة والغرف الداخلية بالقصر ، و « ملاحط الحدائق » وهو لقب حتى سسنموت كان

<sup>(</sup>۱) كان لقب ( الثور العسوى » يطلق على الفرعون مسل بداية عهسد الأسرات ، وكان الغرعون في عصر الأسرة الأولى بمثل نفسه بثور ينطح تلاع أعداثه ويحطمها ، ومثال ذلك الرسم الممثل على لوحة الملك مينا ـ ناومر ـ المسهورة والمحفوظة بالمتحف المصرى في القاهرة ، وقد حافظ عليه قراعسة مصر على مر العصور الأنهم اعتبروه تراثا مقدسا ورثوه عن آبائهم الأولين ،

يحمله ، ثم رئيس المهندسين المعاريين ، وهو الذي كان يوكل اليه عمل (١) تصميمات بناء الأهرام والمعابد والانبراف على تنفيدها والموظفون الذين يتصلمون أتصالا شخصيا بالملك هم : السكرتير الأول : (الذي فوق الأسرار) وذلك في الدوله القديمة فقط ، ثم « مسحل الأختام وحارس الأختام وكاتب التقارير وكاتب الرسائل في القصر ، ثم المادحون والعازفون على الجلك (آله موسيقية تشميه القيارة) وهناك « حامل القوس ورئيس الأتباع والسائق الأول للعربة الملكية ورئيس المسرفين على العربات الحربية وربان يوخت الملك وكاتب رسائل الملكة وأمين قصرها ، .

أما هيشة موظفى القصر عدا هؤلاء فكانت تتألف من كتبة المائدة الملكية والمؤن والشون والحسابات « رئيس الحسابات الحاذف ، أو رئيس الحسابات اليومية وكتاب القصر وبيت المال وكتبة حسابات الفضة والذهب وكتبة حسابات المفتشين الملكيين لبيت المال ، وكذلك مستجلى المكاتبات المقدسة الحاصة بالملك ، ثم المترجم الأول للملك والمتولى والمسائغ ، وصانع التحف البديعة ، ورئيس الاسطبل والمتولى

<sup>(</sup>۱) كان « سعوت » وزيرا للملكة « حتشبسوت » وكبيرا لمهندسيها . وقد شيد لها ما تركبه من روائع المعابد والمسلات في الدير البحرى والكرنك وكان ذا حظوة ومنزلة عند الملكة . وقد اختفت أخباره بعد وناتها ، ويرجح بعض العلماء أنه ذهب ضعية انتفام الملك « تحتمس » الثالث الذي تولى الملك بعدها . وكان في حيالها محجوبا بشخصية هذه الملكة المفذة رشير المؤلف هنا الى أن سموت هذا رغم مركزه الرقيع كان يحمل هذا اللقب البسيط وهو ملاحظ الحدائق » و راجع التعليق في ص ١٧ بخصوص الالقاب ) .

شئون الحيل والمشرف على اطعام الكلاب ، وصانع النعال ، وطاهى قصر الملكة ، ثم رسل القصر الملكى •

وكان فاضى القضاة اهم رجل فى الدوله بعد الوزير عدما كانت تنفصل الوظيفتان و كان يحمل لقب فاضى (ساب) محكمه العدل (زادو) و وليس واضحا ما اذا كان لفط « انى » Thati يعنى رئيسا على الاطلاق أم رئيسا فى القضاء فحسب وهد منل « رخميرع » يجلس فى محكمة العدل مع هيئة الرومساء لا لينظر فى القضايا فحسب بل ليسلم الجزية أيضا وورد فى انص المجاور للرسم لقبين له هما « ساب امرى نخن » و « التى امرى مخن » فاذا لم يكن اللفب الأخير يحوى لقبين منفصلين فان « التى » مناد هاب » •

#### القضاة

وكانت محكمة الجنوب تتألف من مجلس السلاتين ويقوم أعضاؤه باختيار رئيس المحكمة من بينهم • وكانوا يلقبون بالقضاة العظام (أور) • أما في الشمال فكان مجلس القضاء يتألف من ست دوائر تعقد في «أثبت تاوى » (١) برياسة الوزير • وكانت

<sup>(</sup>۱) مدينة أنشاها الملك و امنحات الأول لا مؤسس الأسرة الثانية عشرة لكي تكون عاصمة لملكه ومعنى اسمها ( القابضة على الوجهين ) ، وأطلالها الآن في قرية المشت في الطريق الى الميوم ،

اجراءات المحاكمة تتضمن أن يتقدم المدعى بمذكرة مكتوبة الى المحكمة • ثم يتقدم المدعى عليه بتحرير رد على هذه المذكرة • وكان يصرح لكل من الطرفين بعد ذلك بتقديم رد آخر كتابة على مذكرة الحصم وفى ضوء تملك المذكرات يفصل فى القضية • وفى محاكم الجنوب كان يحفظ سيجلات تحوى أسماء ملاك المنازل وأسماء أفراد أسرهم ومن يعولونهم • وكان يرأس المحكمة المحلية فى كل مدينة أحد القضاة • وذلك فى المهود الأخيرة على الأقل وربما كان فى العهود الأولى أيضا حيث يرد لقب قاضى ( ناعن ) فى مناسبات عديدة بدون اضافة ألقاب أخرى اليه • وكان يوجد فى مناسبات عديدة بدون اضافة ألقاب أخرى اليه • وكان يوجد من ألقاب وكلها ترجع الى عهد الدولة القديمة وتدل على مدى قدم الوظائف وثباتها خلال عصور التاريخ • ومن الوظائف الصغيرة قدم الوظائف وثباتها خلال عصور التاريخ • ومن الوظائف السغيرة الملكة » •

# الادارة المعلية

وكان رؤساء الحكومات المحلية يطلق عليهم وحكام المقاطعات، ثان اذا ضعف نفوذ الحكومة المركزية قويت شوكة هؤلاء الحكام وكونوا امارات المدن المستقلة • وتجدهم بعد ذلك يسسيجلون الأحداث الهامة مقرونة بأعوام حكمهم لا بسنى حكم الملك كما هو

العادة • ونظرا لعدم كفاية المعادن النفسية للتداول الواسع النطاق فقد ترك الجانب الأكبر من الأموال الحكومية المقررة في يد السلطات المحلية • ونعنى بذلك الضرائب الحفيفة والعوائد الكبيرة • ولم تكن هناك فط مركزية قوية + ولهذا فقد كانت الادارات المحلية مستمدة دائما للقيام بشنون الادارة غير معتمدة على السلطة المركزية . واذا كان الملك قوى الشكيمة شديد المراس تمسك بحقه في اختيار حكام المقاطعات • وحتى في هذه الحالة كان من المحتمل أن ينحصر الاختيار في نفس أسرة حاكم المقاطعة السابق ولقد حدث مرة أن أحد الحكام مالاً أعداء الملك فجرد من منصب ، وحقت عليه لعنه السماء أبد الآبدين + ولكن يبدو وفقا لما ورد بمرسوم « قفط » أنه لم ينفذ فيه حكم الاعدام • وكان يقيم في كل مقاطعة مندوب ملكى وعدد من المشرفين على أملاك التماج من ضمياع وعطعان ماشــــية • • وكان نسب حكام الأقاليم والمقاطعات ينتمي الى الأم ، ولذلك كان من المكن لابنة الحاكم أن تتولى شئون المقاطعة كوصية على ولدها القاصر كما كان الشأن في مثمل تلك الحمال • وكثيرا ما نشاهد في الرسوم المسجلة على الآثار ملكا قاصرا تصحبه والدته • وكان حاكم المقاطعة يجمع بين هذا المنصب ووظيفة الكاهن الأكبر للمقاطعة في معظم الحالات كما كان الملك كاهن القرابين للبلاد •

وكان الحاكم يرسل مندوبين عنه في كل قسم من أقسام المقاطعة يقومون بما يقوم به الآن مأمورو المراكز • على أن هؤلاء

المأمورين كانوا يقدمون تقاريرهم الى الوزير مباشرة • وفي ذلك بعض الحد من سلطات حاكم المقاطعة •

وكان لكل مدينه محافظ (Prefect) يرعى سسئونها ويعمل لحيرها ورفاهيتها ويبلغ الأوامر والتعليمات لكل من يعنيهم الأمر وكان لها أيضا كاتب سجلات يحتفظ بالسجلات الخاصة بالأراضى والمعاملات و ثم قاض أول ورئيس للشرطة ( العسس ) ولاشك أن وجود تلك الوظائف يرجع الى عصور قديمة جدا وان كنا لا تتجدها مسجله بهذا الوصف الا في عهود لاحقة و

### الحكم الذاتي في الريف

وكانت ادارة شئون الأقسام الريفية يعهد بها الى بعض أعيان نلك المناطق ويسمون « سارو » (Saru) أى « الرؤساء » أو السراة (١) وكانوا بهذه الصفة يشبهون أعضاء المجالس القرويه ولم يكن هؤلاء موظفين حكوميين و وكانوا ينظرون في دعاوى عقود الايجارات وتقسيم الملكيات والوصايا والمبيعات وكانوا يصدرون بعض الأوامر والتعليمات بعد التصديق عليها من « مدير الجنوب » ويقوم بتنفيذها الموظفون الحكوميون و وكان هؤلاء الأعيان

<sup>(</sup>۱) أطلق عليهم هذا اللفظ الدكتور سليم حسن لشبابه النطق المصرى القديم مع هذا اللفظ ، ( أنظر مصر القديمة جد ٢ ص ٥٦ ) ،

يقومون عدا ذلك بتنفيذ نظام السحفرة وجمع الضرائب المحلية . التي يفرضها عليهم الملك كمجموعات . ومن هذا نرى انه كانت في الأقاليم سلطتان متداخلتان :

١ ــ سلطة محلية وهي سلطة أعيان الريف وهم وؤساء
 القرية أو أعضاء المجالس القروية في الاصطلاح الحديث ومنهم
 حاكم المقاطعة •

٢ ــ وسلطة مركزية وهي سلطة الوزير ومفتسيه في
 المراكز الذين يراقبون أحوال البلاد وينفذون القرارات المحلية •

أما فيما يتعلق بطبقه أولئك الذين كانوا ينهضون بتلك الواجبات فالمعتقد أن الحكومة كانت تستخدم لذلك موظفين من الطبقة المتوسطة الدنيا ازداد عددهم عاما بعد آخر حتى أصبحت وظائفهم ورائية في عهد الدولة الوسطى • أما في عصر الدولة الحديثة فقد كان صغار الموظفين من أسرات الموظفين القديمة الذين كان يتزايد عددهم يوما فيوما • أما كبار الموظفين فكانوا يؤخذون من النبلاء • وعلى ذلك نجد ان أفراد طبقة النبلاء من الاقطاعين السابقين قد أخذوا يندمجون في سلك الوظائف الحكومية • ويذلك أضميحلت سلطة الحكومة المحلية •

وقد شاهدت كافة عصبور التاريخ البشرى ظهور عبافرة وعظماء من بين الطبقات الدنيسا لم يحل دون ظهورهم عرف

أو قانـون • وكثير مـن عظمـاء المصريين الذين كتبـوا تريخ حياتهـــم يذهبون الى أن الناس يعتقدون أنهـــم ينحدرون من أصل وضيع لا لشيء الا لأن أسلماء آبائهم لم ترد في سيجل من السيجلات ومن هؤلاء سينموت المشهور ، ولعمل ذلك كان السبب الأول في قوة بسان المجتمع المصرى . ذلك أنه على الرغم من وجود فوارق كبيرة بين الطيقات فقد كان حناك تسلسل وتدرج يعملان دائما على امتزاج كافة الطقات . وان مدى اتساع الأقسام الادارية في البلاد كان يختلف باختلاف كنافة السكان ، ففي أفدم عصور ما قبل التاريخ التي يمكننا نتبعها تبجد أن عدد المدن التي كانت تصنع من سنابل القمع أشكالا على هيئه أوزير (١) هي أربع في الوجه القبلي وتسع في الدلتا • وفي عصر المملكة الأولى بلغ عدد المدن التي صارت مقدسة لوجود مخلفان من آثار الآله الشميد أوزيريس (٢) بها ، سبعا في الوجه القبلي وعشرا في الوجه البحرى • وفي عصر الدولة القديمة كان عددها ثلاث عشرة بالوجه القبلي واثنتي عشرة في الوجه البحري • وفي عصر الدولة الوسطى بلغ عدد المقاطعات اثنتين وعشرين في الوجه

<sup>(</sup>١) كانت هذه الطريقة يتبعها الدرّاع المصريون في الاحنفال بالحصاد وكانوا يستبون الشكال أوزيريس هذه (اله النيل والزراعة) في وسط الحقول ويرعصون حولها ابتهاجا .

<sup>(</sup>٣) يشير المؤلف بدلك الى قصة «ايزيس وأوزير» التي ورد فيها ال «ست» الشرير مزق جثة الآله «أوزير» اربا ووزعها على مختلف مقاطعات انقطر المصرى وكان المصريون القدماء يحتفظون بأعضاء «أوزيريس» المقدسة في المعد الرئيسي لكل مقاطعة .

القبلى وتسع عشرة فى الوجه البحرى وفى عصر الدولة الحديثة قسمت الى اثنتين وأربعين بالوجه القبلى وخمس وعشرين بالوجه البحرى • وفى العصر الرومانى كان هناك اثنتان وعشرون مقاطعة بالوجه القبلى وخمس وثلاثون بالوجه البحرى •

أما المديريات الحالية ( المحافظات ) فيبلغ عددها سبعا في الوجه البحرى وسسبعا في الوجه القبلي وبهذا فقد أصبح حجم المديريات كبيرا كما كانت المقاطعات في عصر المملكة الأولى (١) ٠

<sup>(</sup>١) كان ذلك عام ١٩٢٣ وقت باليف الكناب أما الآن فأصبح عدد محافظات الوجه البحرى تسعة (بما فيها مديرية التحرير) والوجه القبلي ثمانية -

## التغييرات الادارية في العصر الاغريقي الروماني

ولم يحدث اليطالمة الا تغييرات قليلة جدا في التقسيم الادارى المبلاد واستمر العمل بنظام الوظائف القديمة في عهدهم ولكنهم أطلقوا عليها أسماء اغريقية وكان أبرز تغيير في عهد الرومان اختفاء منصب الملك ، على حين أن الحكام المؤقتين لم يكن يعنيهم أمر البلاد أو يهمهم رفاهيتها ولم تتوفر فيهم الكفاية الشخصية التي تمكنهم من الاضطلاع بالمهام الكثيرة التي كان يضطلع بها ملوك مصر في المهود السابقة ولم تكن مصر في نظر الرومان احدى ولابات الامبراطورية وانما كانت تعد ملكا خاصا للامبراطور وكان يفرض عليها مايشاء من الضرائب ويعامل أهلها وفقا لنزواته السيخصية وكان الحاكم الروماني للبلاد يمثل الامبراطور شخصيا وكان خاتمه الذهبي يحمل والحرطوش ، المزدوج الخاص

بالامبراطور (۱) وعلى ذلك فقد كانت كل وثيقة تمهر بذلك الحاتم تأخذ صفة المرسوم الامبراطورى ٥٠ ولا يخفى علينا تلك المساوى والشرور التى نزلت بسبب غياب الأباطرة عنها ٠ ولم يزرها منهم الا الامبراطور « فسياسيان » والامبراطور « هادريان » ٠ وفد مكت كل منهما فيها بضعة أشهر ٠ أما الامبراطور « أغسطس » فقد حضر اليها فاتحا ٠ وجاء كل من « ماركوس أوريليوس » و « وكراكالا » ( السفاح ) لاخماد النورات وسفك الدماء ٠

وكان تدخل الأباطرة « أوريليان ويروبس ودفلد يانوس (٢) في شئون مصر لمدة قصيرة • وقد انحصر تفكير امبراطور الرومن في مدى ما يستطيع الحصول عليه من انتاجها من الغلات لملء بطون دهماء روما ومدى ما يمكن ابتزازة من أموال المصريين لتحقيق أهوائه الشخصية •

#### النظم التي وضعها الرومان لحكم مصر

والظاهر أن الحاكم الروماني كان يقوم بجولة تفتيشيه مي البلاد مرة كل سنة • وكان في أثناء نلك الزبارات يعمل كأحد

<sup>(</sup>۱) ساد أباطرة الرومان على نهج ملوك البطاله في مسبههم بالعراعنة القدماء ، وبالنسبة لاباطرة الرومان كانت هذه الأسماء بطبيعة الحال تطلق عليهم في مصر ققط ،

<sup>(</sup>٢) راجع قائمة التسلسل الزمني التي الحقاها بهدا الكتاب -

قضاة الاستثناف و وعلى العموم فقد كان في يده من السلطات ما كان للوزير في المهود السابقة و يمكن القول بأنه قد خلف الوزير فعلا في منصبه و وكان يلى الحاكم في المنصب ثلاثة موظفين من الرومان يطلق عليهم مديرو الأقاليم (Epistrategoi) (۱) وكانت اختصاصاتهم تشميه اختصاصات المفتشين (۲) الأربعه (المقردين) الذين كانوا يتجولون في البلاد لموافاة الوزير في العصر الفرعوني بأحوال الأقاليم التي تقع في اختصاص كل منهم وكان هؤلاء الموظفون الثلاثة في أثناء زياراتهم لأقاليمهم يعملون كقضاة كالموظفون الثلاثة في أثناء زياراتهم لأقاليمهم يعملون كقضاة ويقدمون للحكومة قوائم الضرائب وكشوف الاحصاء وقد وكل اليهم اختياد صدغار الموظفين من المصريين الذين يعملون تحت الشرافهم و وكان الحاكم المحلي لكل مقاطعة من الرومان أيضا ويشغل نفس وظيفة حاكم المحلي لكل مقاطعة من الرومان أيضا ويشغل نفس وظيفة حاكم المقاطعة المصرى في العصر الفرعوني وكان يطلق عليه (Strategos) عسير أن مدة حكمسه كانت

<sup>(</sup>۱) كانت مصر في العصر الروماني مقسمة الى ثلاثه اقاليم ادارية هي اقليم طيبة والهبتانوميا والدلتا أو بعبارة آخرى مصر العليا ومصر الوسطى ومصر السغلى • وكانت كل منهما تخضع لإدارة «استراتيجوس» وهذه التسمية ترجع الى عصر البطالة ، ولكن في ذلك العصر كان «الابستراتيجوس» قائدا حربيا أما في العصر الروماني فأصبحت الوظيفة مدنية ، وبهكن أن تسمى مدير الاقليم ويبدو أن مديري الاقاليم الثلاثة في العصر الروماني لم يكن لهم مقر دائم كل في اقليمه بل كانوا يديرون أعمالهم من الاسكندرية ولكنهم كانوا يطوقون بأقاليمهم بانتظام ،

Milne, Egypt under the Roman Rule, pp. 125-126. : انظر : ۲۹ و ۱۲۸ د ۲۹ د ۱۲۸ د ۱۲۸

محدودة بشلات سنوات كى لا يزداد نفوذه ويحاول الاستقلال بشئون المقاطعة وحتى يمكن لرجال الحكومة المركزية الانراء عن طريق بيع مثل هذا المنصب الكبير للراغيين فيه • وكان الحكام المحليون للمقاطعات يجمعون بينات القضايا أثناء تجولهم فى المقاطعة ولكن لم يكن يسمع لهم أن يكونوا قضاة ، ولكن يحتمل أنهم كانوا يقومون بدور الحكم فى كثير من المسائل التى لم تصل بعد الى دور التقاضى رسميا • وكانوا مسئولين كحكام المقاطعات قديما ومديرى المديريات عن تقدير الضرائب وتحصيلها مقابل تقديم صكوك للممولين عن هذه الضرائب مهما قلت قيمتها ، كما يتبين من قطع • الأستراكا (١) ، التى عثر عليها • وكانوا عدا ذلك بشرفون على نظم الرى • ولامراء فى انهم تولوا شئون السخرة • •

ان الحوف من أتساع سلطانهم وقوة نفوذهم قد حفز الحكومة المركزية الى القاء أعباء ثقيلة على كاهل هؤلاء الحكام خالال تلك السنوات الثلاث من ولايتهم والى التشديد عليهم بتقديم التقادير عن أعمالهم وقحصها بغاية الدقة ، وكان يقيم الى جانب كل من هؤلاء الحكام من يتجسس على أعماله وتصرفاته في شخص الكاتب

<sup>(</sup>۱) «الأومىتراكا» هى قطعة مصقولة السطح قد تكون من الحجر أو الفحار أو العاج عليها نقوش وكتابات ،

أو المستجل الملكى (١) الدى يمنل الحكومة المركزية و واننا نبجد منذ عهد الأسرة الثانية عشرة أن هذا المسجل الملكى الرسمى يلازم مستجل المقاطعة ليطمئن على نصيب الملك من الضرائب وقد أمتد العمل بهذا النظام فى العصور التالية و وكان الرومان يستخدمون أفسراد عائلات حكمام المفاطعات القدامى كموظفين لسعه خبرتهم بالشئون المحلية ، وكجباة يبنزون أموال الأهلين فى شكل رسوم وضرائب عقارية وتجاريه وغيرها و

وقد أخذت حكومة الرومان بالنظام القديم لتسجيل المعاملات الخاصة وهو النظام الدى كان معمولا به على الأفل منذ عهد الأسرة الثانية عشرة و وربما عمل به فبل ذلك بكتير و فلم يقنصر الأمر على ضرورة تسجيل كافة الوثائق الرسمية بل كان لابد من تسعجيل جميع الاتفسافات التي سرم بين الأشخاص حتى تصير لها الصفة القانونية ونصبح مستندا رسميا و وقد بلغت قيمة التسجيل حوالي أربع بنسات أى ثمن رطل من حديد و

وكان القائمون على شـــئون القرية أشــبه بأعضــاء المجالس القرويه ، ويتألفون من نخبة عليلة العدد من رجال القرية البارزين

<sup>(</sup>١) كانت وظبغة المسجل الملكى ولو أنها مستعلة عن وظيعه حاكم المقاطعة الا أنها أقل منها في المرتبة وكان المسجل الملكى ينوب عن حاكم المقاطعة في حاله غيابه ، ويختص بالنواحى المالية فقط ولضمان استقلاله عن حاكم المقاطعة وعلم خضوعه لسلطه فقد أوفعت بعض الضرائب عليه بالاضافة الى مرتبة ، ومرجع هذه الوظيفة الى عهد البطالة ،

لرعايه شئون أهمل القرية • وكانوا مسئولين عن حفظ الأمن والنظام والتأكد من جمع الضرائب • والظاهر أن مجلسهم الأكبر الذي كان يسمى في المهمود الماضمية « سارو Saru ود أختفي تماما ومن المحتمل جدا أن تلك المجالس قد قضت علها الأنظمة الصارمة الدقيقة التي أبتكرها محصلو الضرائب ايام البطالمة الذين كانوا لا يرغبون في وجود مجالس بالقرى توازن بين حال قرية وآخرى وكان يختص بالأعمال الرسمية في القريه كل من كاتب القرية الذي عليه اعداد كشوف الايرادات للحكومة ومسجل كان يقوم بقيد الناس وكان يزود الكاتب بما يلزمه من أحصاءات كان يقوم بقيد الناس وكان يزود الكاتب بما يلزمه من أحصاءات ومسجل المعقود والمعاملات التجارية •

وكانت قوات الشرطة (البوليس) في البلاد مستقله عن الهيئات المحلية كما هو الحال في الوقت الحاضر وفقي عهد الأسرة الثانية عشرة كان يوجد مدير للشرطة «خوتو» يعاون حاكم المقاطعه وقد زاد العدد في العصر الروماني الى أتنين في كل مقاطعه ومن ذلك العصر كان رجال الشرطة المخصصون لكل قرية يتولون حفظ الاثمن والنظام وتأديب الخارجين على القانون على حين اقتصر عمل الخفراء المحليين على أداء المسائل العادية كالقبض على المتهمين و

#### المدن الاغريقية التي تمتمت بالاستقلال الداتي

وقد قام الى جانب هذا الجهاز الادارى العام نظام آحر يتضمن

وجود عدد غير فليل من المدن الني تتمتع بالاستقلال الداتي وتسكنها جاليات كبيرة العدد من الأجانب ومن المحتمل أن « نقراطيس » (١) كانت أول مدن مصر التي تمتعت بهذا النوع من الاستقلال الداخلي ولقد كانت مدينة أغريقية خالصة ، ولذلك فقد استقلت باختيار حكامها و وكانت الاسكندرية أيضا مدينة مستقلة استقلالا ذاتيا بطبيعة الحال و فقد كان يستوطنها عدد كبير من اليهود والاغريق منذ نشأتها و وبعد أن قام ملوك البطالمة باسمكان عدد كبير من جنود الاغريق في الفيوم أنشأ هؤلاء مدينة سميت وأرسنوي Arsinoe وكان أغلب القائمين على شمستونها من الاغريق و أما مدينسة وكان أغلب القائمين على شمستونها من الاغريق و أما مدينسة وكان أغلب القائمين على شمستونها من الاغريق و أما مدينسة وكان أغلب القائمين على شمستونها من الاغريق و أما مدينسة وكان أغلب القائمين على شمستونها من الاغريق و أما مدينسة وكان أغلب القائمين على شمستونها من الاغريق و أما مدينسة

<sup>(</sup>۱) أسسها تجار الاغريق في منتصف القرن السايع قبل الميلاد في عهد الملك «ابسمانيك» الأول على فرع النيل الكانوبي ومكانها الحالي «كوم جميف» بجوال بلدة «نقراش» التي استبدت اسمها منها • وقد بلغ من تمتع «نقراطيس» بالسلطة اللااتية أنها أصدرت عملة محلية خاصة بها في أوائل عصر البطالة ، وكانت نقراطيس الميناء الرئيسي الواقع على الطريق النهري بين الاسكندرية ومنف -

<sup>(</sup>۲) ذكرها المؤلف Ptolemais ولكن لما كانت مسنه المدينسة بعيدة عن الغيوم كما سيأتى ذكره و قمن الواضح أنه يقصد «آرستوى» وهى المدينة التى انششت في الفيوم .

<sup>(</sup>٣) بطوليميس و هي قالت مدينة أغريقية أنشئت في مصر بعد تقراطيس والاسكندرية ، وقد شيدت مكان مدينة مصرية قديمة وسميت كذلك تخليدا لدكرى منششها بطايموس الاول ومكانها الآن قرية المنشية بمديرية جرجا .

محلى وادارة معفوظات • ثم هناك مدينة « أنتينوى Antinoe وكان لها دستور أغريقى بعجت • وبعطول القرن الثالث الميلادى نجد مدنا أخرى عديدة ذات طابع أغريقى قد أتخذت لنفسها ميجالس للأعيان تعجلها شبه مستقلة عن النظام الادارى العام فى البلاد مثل « اكسرينكوس Oxyrhynkhos (۲) و « هيراكليوبولس

على أن وظائف مجالس الأعيان لتلك المدن وغيرها يتين في جلاء عند دراسة الاختصاصات التي يتمتع بها مجلسهيراكليوبوليس لقد كان ذلك المجلس يقوم بتعيين كافة الموظفين المحليين للمدينة والاشراف على اعداد الحفلات والبت في جميع مطالب الحكومة المركزية واقرار كافة المسائل المتعلقة بالتجارة المحلية • وكان يمثل المدينة في كافة العلاقات القائمة بينها وبين الحكومة المركزية • وأن الأثر العام الذي يتركه هذا الحكم الذاتي في أذهاننا هو أن كلفرد

<sup>(</sup>۱) مكانها (آن قربة النسيح عباده بمديرية المنيا . انشأها الامبراطبور الروماني هادريان حوالي عام ۱۹۲ بعد الميلاد عند زيارته لمصر ، وذلك تخليدا للذكرى نديمه هانتينوس، الذي غرق في النيل في ذلك المكان ، وكان كل سكانها من الاغريق ولذلك كان يقلب عليها الطابع الاغريقي ، وقد صحمت المدينسة طبقا للطراز الاغريقي في انشاء المدن ، ونقل اليها مواطنون اغريق من مدينسة بطوليميس واعطاها الامبراطور جميع امتيازات المدن الافريقيسة لتحقيق استقلالها الذاتي ،

 <sup>(</sup>٢) مكانها الآن بلدة «البهنسا» الحالية في مديرية المنيا •

 <sup>(</sup>٣) مكانها الآن بلدة «أهناسيا المدينة» في مديرية بني سويف .

من سكان تلك المدن كان يحاول التملص من الأعمال الشاقة التي تفرضها الحكومة عليهم من غير أن تدفع لهم أجورا عن أدائها ، وكانت مناقشات هذه المجالس تطول في غير جدوى وتتشعب دون حسم للمسائل المعروضة عليها ، وقد تشتد وتحتدم فيلجأ الأعضاء الموقرون الى استعمال العنف تارة بالألفاظ وتارة بالأيدى .

## نظام الضرائب في العصور الأولى

ان الضرائب هي قوام الحكومات كلها ، وفد تتخد صورا شتى ، فالضريبة على محصول الأرض هي الوسيلة البدائية الأولى التي كان يعتمد عليها كل زعيم ، ثم تدرج الأمر الى تقدير الضرائب في صور شتى ، وكانت ضريبة العمل من الضرائب البدائية العادية فكان يقوم الشخص بالعمل عدة أيام للزعيم ، ومازال هذا متبعا (في انجلترا) بين الطبقات العليا اذ لايزال يكلف القضاة وغيرهم بأعمال مرهقة ، وفي النظم الاغريقية والرومانية كان تكليف الأفراد بأعمال لمصلحة المجموع يعتبر من الضرائب الثقيلة ، ومن أمثلة ذلك بأعمال لمصلحة المجموع يعتبر من الضرائب الثقيلة ، ومن أمثلة ذلك وجود مقادير كبيرة من العملة الذهبية أو الفضية في قطر من الأقطار ووحود مقادير كبيرة من العملة الذهبية أو الفضية في قطر من الأقطار يؤدي حتما الى أن تكون الضريبة من هذا المدن أو ذاك ، وقد وتحتاج الى طبقة من الموظفين المتخصصين ، وكانت الضرائب البدائية

التي تؤدي في صورة محاصيل عنية وخدمات هي السائدة الي عهد الأسرة الثامنة عشرة • ولم تحتف تماما حتى في أيام الرومان لأن منح حق استغلال الأرض للأهلين في مجتمع زراعي كمصر انما كان يصدر عادة من الزعيم مقابل تقديم مواد غذائية له أو عوله لمدة أيام معلومة أو مقابل قدر معين من الحنطة أو عدد من الماشية • وكان ذلك النظام سائدا في عصر الدولة القديمة • وكان على جميع عبيد الأرض (Serfs) الذين يعملون في المزارع الملكية أن يؤدوا الضرائب المقسررة ، بيد أنه اذا منحت بعض تلك الأراضي الملكيسة للمعابد أعفيت من الضرائب التي كان يتقاضـــاها الملك ، وآلت الرسوم الى الكهنة ، وأصبحت دخلا لهم ، ويمكن اعتبار تلك الرسوم اينجارا عاديا كاثنا من كان الذي يتسلمها ليفلحها • وكانت الضرائب التي تجبي على المحاصيل الزراعية تسمى « ميزيدو Mezedu أى العصارة مشمها أياها بالخمر المعصور ، وقد أتخذت صورة مواد غذائية كسلال الحضر والمأكولات والأطعمة والخيز وعلف الماشية • وأحيانا في صورة مؤن ومواد مختلفة تقدم لمكتب تسيجيل الضرائب ومقادير من كتان وغزل وحبال • وكانت الضرائب تكون أحيانا من المعادن النفيسه وغير النفيســه هي اثمان بيع محاصيل زراعية • وان هذه الضرائب لتدلنا على أننا لانكتب هنا عن مجرد عبيد للأوض ولكن عن مزارعين يملكون ما يزرعون • وقد استمر العمل بهذه الضرائب والايجارات الى عصمور متأخرة • ولذلك بمكن القول بأنه كان معمولا بها في كافة العصور التاريخية وربما كان لها أصول في عصر ما قبل التاريخ •

وان حق استخدام العمال استخداما مباشرا كان لزراعة الأرض الملكية وكذلك لحفر الترع واقامة الجسور (الترابية) وكان من حقوق الملك أيضا أن يتمتع القائمون على خدمته وخدمة ممتلكاته بالاعفاء المطلق من رسوم المرور في البحسر والبر أي على ظهور الدواب أو السفن و وهو تقليد مألوف في معظم دول العالم ذات النظام الملكي و

### الضرائب في عهد الأسرة الثامنة عشرة

ولم يترك لنا التاريخ أى أثر نستدل منه على قيمة ايرادات الدولة المصرية في عهد الأسرة الثامنة عشرة ولكننا نجد في مقبرة الوزير ورخميرع من عهد الأسرة الثامنة عشرة قائمة عن الضرائب التي جبيت من اثنتي عشرة مقاطعة من مقاطعات الوجه القبلي « تقدير حسابات ديوان الوزير ، وبعض أجزاء هذه القائمة غير واضحة وقد أختفت معالم الأرقام فيها ، بد أنه يمكن تقدير الأرقام المفقودة في مشل هذه الحلات على أساس متوسط ماورد من أرقام في الأجزاء الأخرى وبما أن ما تبقى لنا من هذا السجل القيم قد اشتمل على جملة الأتاوات التي أدتها أثنتا عشرة مقاطعة (عدا القدر القليل المفقود) وبما أن عدد المقاطعات في مصر في ذلك العهد قد بلغ حوالى واحداً وأربعين فمن المكن اذا ضربنا جملة الأتاوات المبينة في

السحبل في أربعة كان الناتج هو جملة ايرادات الدوله وقتلذ ، وهو ما سنبينه قيما بعد ، مع العلم بأن نسببة تلك الجملة الى غيرها من أنواع الضرائب الأخرى ليست من المسسائل التي يمكن الجزم بمعرفتها .

لقد ورد الجانب الأكبر من الذهب من الجنوب فأسسهم الليم الحدود النوبية بستين « دبناً » (١) وأسهمت المقاطعات الأربع الوافعه جنوبي مدينة طبية بأربعة وستين « دبناً » بالاضافة الى خمسة وعشرين « دبناً » أخرى « في شكل خواتم وحبات من الذهب • على حين أسهمت المقاطعات السبع الواقعة شمال طبية بثمانية وعشرين « دبناً » فقط عدا اثنين أو ثلاثة « دبنات » من حبات الذهب • وقد كان من الواضح أن القدر الكبير الذي ورد من الجنوب قد استخرج من مناجم الذهب هناك • في حين لم يسهم الذهب المتداول في المقاطعات الواقعة شمال طبيه بأكثر من أربع « دبنات » عن كل مقاطعة وهذا القدر هو متوسيط ما يمكن أن تسبهم به كل مقاطعة من الاتنتين والعشرين الموجودة بالدلتسا مع اضبافة بعض الزيادة تقديرا والعشرين الموجودة بالدلتسا مع اضبافة بعض الزيادة تقديرا

واذن فقد أسمهمت كافة أجزاء البلاد في الدفع الى خزانة الحكومة المركزية بما يقسرب من ٣٠٠ د دبن ، من الذهب ( وتقدر

<sup>(</sup>۱) الدبن يساوى ٩١ جراما .

ويمته الحالية بعدو ٤٠٠٠ جنيه ) (١) • ويمكننا أن نوازن هذا القدر من الذهب وبقية الغنائم التي أسستولى عليها المصريون من الدول المحاورة • لقد جلب تحتمس في غزوته الأولى للشام ١٧٨٤ دبناً من الذهب ومن غزوة الحينيين ٣٢٠٠ دبن ومن « واوات ، (٢) من الذهب ومن غزوة الحينيين ٣٢٠٠ دبن ومن « واوات ، (٢) من الذهب ومن تقدر قيمتها بمبلغ ١٢٠٠٠٠٠ جنيه • وذلك في مدى خمسين عاما •

واذن فالضرائب من المقاطعات البالغ فيمتها كما رأينا ١٠٠٠ جنيه في السنة الواحدة تفوق ما أستولت عليه البلاد عن طريق الغزوات الخارجية • ومن المحتمل أن الجانب الأكبر من الذهب الذي وصدته الحكومة للتداول كان من الذهب الوارد عن طريق الغزوات • ومهما يكن من أمر فان جملة هذا الايراد السنوى للدولة كان طفيفا بحيث لم يكن يفي الا بدفع مرتبات موظفي الحكومة المركزية • وعندما أتسع نطاق استعمال الذهب تضاعفت ايرادات الدولة أضاعا التقدير مضاعفة (٣) في عهدى الاغريق والعرب • وقد قبل أن التقدير الذي ورد في السحل السابق ذكره اتما كان يجيه الوزير فقط بيد أن ذلك ينطوى على مبالغة كبيرة فهو قدر لا يمكن أن يخصص بيد أن ذلك ينطوى على مبالغة كبيرة فهو قدر لا يمكن أن يخصص بيد أن ذلك ينطوى على مبالغة كبيرة فهو قدر لا يمكن أن يخصص بيد أن ذلك ينطوى على مبالغة كبيرة فهو قدر لا يمكن أن يخصص

<sup>(</sup>۱) لاحظ فى التقدير اختلاف سعر الذهب الآن عما كان عليه عام ١٩٣٣ وقت صدور هذا الكتاب اذ لا شك أن قيمة اللهب قد ازدادت الان أضمافا ، (٢) هواوات، كلمة مصرية قديمة كانت تطلق على النوبة السغلي أى المنطقة طلمتدة من أسوان الى وادى حلفا .

<sup>(</sup>٣) ذكر المؤلف أنها تضاعفت آلاف المرات وهو قول شربب .

لشخص واحد في الدولة ويحتمل أن هذا المبلغ كان بمثل الايراد المخصص للادارة في الحكومة المركزية •

وكانت الفضة في مصر أندر من الذهب وان كانت قيمتها لم تبلغ شاو قيمة الذهب و كان مقدار الضرائب التي تنجبي فضة ستين دبناً كما كان مقدار ما جبي منها من غزوات الشام ٣٠٠ دبى و واذن فقد كانت الفضة قليلة الأثسر في الايرادات العامة وفي التداول و

أما فيما يتعلق بالماشية طبقا لما ورد في السجل السابق ذكره فاتنا نحد ٢٠٠ ثورا و ٢٤٠ عجلا صغيرا و ٢٧ بقرة فقط وهذا يدل على أن ذلك العدد من الماشية لم يكن المقصود به أن يضاف الى القطمان الملكية وانما لغرض الذبح ويرجع السبب في قلة عدد الأبقار الاناث في القائمة الى تحريم ذبحها وبما أن هذا العدد المحدد من الماشية الوارد في البيان آنف الذكر لم يكن ليسمح بذبح أكثر من ثور واحد أو عجلين صغيرين في اليوم الواحد خلال العام فقد دل ذلك على أن هذا العدد من الماشية كان معدا للاستهلاك المنزلي ولم يكن القصد منه المشاركة في الايراد العام للدولة وقد ذكر في السيجل أيضا ٢٠٠٠ أو ٣٠٠٠ حمامة أي بمعدل ٢ أو ٨ عمامات في اليوم الواحد وهو زيادة ضئيلة في المؤونة ولم يرد غي السجل أي ذكر لأوز من أي نوع ولعال ذلك راجع الى أن هذا الطير لم يكن ينقل من مكان الى آخر وانما كان يربي معدل ٠

و كانت الأتاوات من الفلال قللة وقد بلغت ١٤٠٠ رطل من الحنطة و ١٩٠٠ رطل من الشعير لعمل الجعة و ٣٠٠٠ رطل من الذرة (١) وهي جملة قدرها ٢٠٠٠ رطل • وهذا يدل على متوسط يومي قدره ١٦ رطلا • ويحتمل أن تلك القادير القليلة لم تكن الا لبعض الموظفين المحليين الذين كانوا يعطون الأهالي الموردين ايصالات بها وتحسب مما عليهم من ضرائب • وقد ورد ذكر مقادير طفيفة من الخبر المصنوع من لب ثمر الدوم • ومن الغريب أنه لم يرد ذكر للبلح ضمن محتويات القائمة المذكورة • غير أننا نلاحظ من الصور أن اقليم الحدود ومنطقة دندره قد أسهما بعدد من ( الغرائر ) شدت بحيال من الليف على طريقة تعبيّة البلح في الوقت الحياضر ويغلب على الظن أن محتويات تلك الغيرائر كانت من البلح • وكانت مقادير البلح على أية حال طفيفة جدا • ولعل انتاج البلح من بسماتين النخيل بالمزارع الملكية كان كافيا لسمد حاجات الملاد الى حد كبير والظاهر أنه كان هناك عدا ذلك حوالي ٦٠ جرة من عسم النحل • ولما كان العسل المادة السكرية الوحيدة وقتتذ لصناعة الجلوي وتحلمة النبذ فان هذا العدد من جرار العسل لم يكن كافيا لمنشأة واحدة •

هذا هو كل ماذكر عن المواد الغثائية والمعادن التفسه • ومنه

 <sup>(</sup>١) المقصود بهذا الذرة الرفيعة (العويجة) وكانت معروفة في مصر والعالم
 القديم أبعا المدرة الشبائعة الآن في العالم فهي المدرة الشباعية ، وهذه ثم تعرف .
 الا بعد كشبف أمريكا ،

يتضح أنه لم يكن هناك زيادة عما كانت تتطلبه حاجات الموظفين الاداريين بالحكومة المركزية • بل أن انتاج المزارع الملكية قد أسهم في سد بعض تلك الحاجات • وليس لدينا دليل على تقديم أتاوات كالمدونة بالقائمة للملك خاصية فيما عدا ما كان يحصل عليه من ضرائب عينية معتادة من الماشية والمحاصيل • ولقد كانت أسلاب الغزوات الخارجيسة هي المورد الذي أمد الدولة بمقادير الذهب والفضة التي استعملت في صنع الزخارف وأدوات الزينة والأواني التي ازدانت بها القصيور الملكية والمعابد • ولم يحدث قط أن اعتمدت الحكومة المركزية في نفقاتها كلها على رصيد مركزي • وكان ما يفرض من ضرائب ورسوم يقصد به دفع رواتب موظفي الحكومة المركزية ولا يحمل معنى ما نسسميه الآن بالايرادات العامة للدولة • وكانت أهم مصروفات الدولة وهي نفقات الجيش تدفع محلياً • وكان هذا الجيش يتألف من أربع فرق وهي : فرقة «آمون» من مجندي الوجه القبلي • وفرقة « بتاح » من منف وفرقة « رع » من جنوبي الدلتا وفرقة « سوتخ » من شـمالي الدلتــا + ولاشك أن عبء تجنيد هذه الفرق وتزويدها بكافة العتاد اللازم كان يقع على كاهل السلطات المحلية ٠

#### تقدير الضرائب

ولقد عنيت الحكومة في عصر الدولة الحديثة بتحسين مركز البلاد وزيادة ثروتها ويدلنا التوسع في تقسيم المقاطعات أقسساما صغيرة في ذلك العهد على الاسجاء لبذل عناية أكبر للنهوس بانتشون الادارية في الدولة و لقد كانت الحكومة هوم بتقدير قيمه كانت الأراضي الموقوفة على المعابد و ذلك الأراضي سنويا مع استتناء الأراضي الموقوفة على المعابد و ذلك لتقدير الضرائب المناسبة عليها وهي ضرائب كانت تتفاوت تبعا لارتفاع فيضان النيل ومقدار المحصول الذي تنتجه الأرض وقا لحالة فيضان هذا النظام في تقدير رسوم الضرائب على الأرض وفقا لحالة فيضان النيل الى عهد الأسرة الأولى و وان لم يكن قبل ذلك و لأن ارتفاع ماء الفيضان كان يقاس مدقة عظيمة تصل الى ج. من البوصه و كان دلك الارتفاع يستجل في الحوليات (۱) الوطسة سنويا و ومن المؤكد أن هذا التستجيل الدقيق لحالة الفيضان لم يكن ليتم الا لغرض هام وخطير (۲) و ولم تقتصر الحكومات المتعاقبة على تستجيل الأراضي

<sup>(</sup>۱) كان المصريون يستحلون الحوادت طبقا لسبى حسكم ملوكهم فيكتبون الأحداث الني وقعب في جكم ملك سنة بعد أخرى • وكانت هسسلم الحوليات بوعين :

<sup>(</sup>أ) حوليات الملوك وهى التي يسسجل فيها الغراعسة حرادت حروبهم واحتقالانهم ، ومن أمثلنها حوليات الملك تحتيس الثالث المسجلة على حدران معبد الكرنك ،

<sup>(</sup>ب) والحوليات الوطنية وهي التي كان يسجل فيها أسماء الملوك اللاين أثمابه إلى على حكم البلاد والحوادث التي وقعت في زمن كل منهم ، ومن أمثاله هذه الأخيرة حجر «بغرمو» المشهور (الذي سجل عيه أسماء الفراعنة منذ عصر ما قبل الأسرات حنى منتصف الاسرة الخامسة مع بيان الحسروت والأعياد الملكية والاحتفالات وتأسيس المعابد والمدن والمسائي التي أقامها الملوك ، وتسجيل ارتفاع فيصان المهل في كل سنة ،

 <sup>(</sup>۲) الفرض من ذلك بطبيعة الحال هو الاستعداد للفيضيان من تاحيية وتقدير الضرائب من تاحية أخرى ،

عامة بل كانت تسبجل كذلك مختلف الضياع وعدد الأفراد الذين يقيمون في كل منها و كانت الضرائب بطبيعة الحال عينية و كانت تبلغ أ المحصول و كانت تلك الضرائب كما رأينا لا يبعث بها الى الحكومه المركزيه وانما كانت تصرف في سد نفقات الادارة المحلية والجيش وعلى أنه كان هناك لون من ضرائب الدخل المهنية ينقاضاها الوزير من الموظفين كل بحسب منصب و وقد رفع ينقاضاها الوزير من الموظفين كل بحسب منصب و وقد رفع معاضدة الموظفين المدنين له واضعاف نفوذ الوزير الدي كان يرى فيه رجلا خطرا على مركزه بعد أن أضمحل نفوذ أتباع « آتون ه (٢) فيه وسادت صفوفهم الفوضي والارتباك و وقد قدر حور محب أن منل وسادت صفوفهم الفوضي والارتباك وقد قدر حور محب أن منل مند الضريب لن يزيد مع مرور الزمن من قوة هؤلاء الموظفين اذ من المكن خصم قيمتها من رواتبهم و والظاهر أن ما لجأ اليه هذا الملك

<sup>(</sup>١) ملك مشهور في التاريخ بأصلاحاته . حكم مصر بعد احداتون وخلفاته الضبعاف وكانت البلاد قد عانت من الغوضى الداخلية والفساد والرشوه ، فقام حور محب بحملة تطهير واسعة في الأداة الحكومية واصدر قانونا بتضمين اثظمة تشريعية واجراءات ادارية منها قرض عقوبات صارمة على الوظفين ورجال الشرطة الذين يضعلهدون الفقراء أو يثبت عليهم الرشوة ، وتشجيع الموظفين ذرى السيرة الحميدة ، والافداق على الموظفين المستولين ، بالرواتب والعطابا حتى لاتمند أيديهم للرشوة ، ويعتبر حورمحب صاحب النورة الاصلاحية الأولى في التاريخ القديم ،

<sup>(</sup>٢) هم الذين البعوا الملك «اختالون» في عبادة الهة «آلون» (ومعناه المثوة المثلة في قرص الشيمس) وبعد وفاة هذا الملك اضطهدوا وتشييتوا وتضى عليهم ،

كان وسيله ماهرة لنقل هذا الكسب بطريقة بارعة من يد الوزير الى يده ٠

وكان تقدير الضرائب من اختصاص المقتشين الملكيين الملحقين بالقصر الملكى ، اذ كانوا يفومون بتنمين الأراضى وغيرها من العقارات ويقررون الضرائب المناسبة عليها ، وكان النظام المتبع لضبط عملية تتحصيل الضرائب ينضمن اعداد نفارير شهرية يبعث بها جميع الموظفين المحلين المختصين الى الوزير متضمنة كافة صكوك التوريد والنفقات ومصحوبة بيانات عن حالة مياه النيل ، اذ تقرر على ضوئها الضرائب في السنوات التالية ، هذا وقد اتخذت كافة الوسسائل والسبل المكنة لمراعاة الموازئة بين الايرادات والمنصرف وكان من الممكن تدبير النفقات المطلوبة من أقرب مراكز التموين الحكومية ، وقد كان جميع الغزاة الأجانب ينقلون مقر حكمهم الى مصر وهذا وقد كان جميع الغزاة الأجانب ينقلون مقرة والتامنه عشرة (1)

<sup>(</sup>۱) يقصد المؤلف بالبرابرة من غير شك الهكسوس الذين غزو البلاد في غيرة الانحلال الذي أعقبت صقوط الدولة الوسطى . اذ كان المصريون يطلقون على الهكسوس اسماء كريهة كالبرابرة والطاعون والوباء ولكن هناك ناحية غامضة في عبارة المؤلف وهي أنه يقرن حكم البرائرة أو الهكسوس بالاسرتين السايعة عشرة والثامنة عشرة . لان المعروف في التاريخ أن حكام هاتين الاسرتين هم الملوك الوطنيون الذين طردوا الهكسوس من مصر واسسوا الدولة الحديثة ، ولاشك أن المؤلف يقصد الاسرتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة وهما فقط الاسرتان اللتان تكونتا من ملوك الهكسوس كما ذكر المؤرخ المصرى مانيتون .

والبوبسطيين (١) الذين أسسوا الأسرة التابية والعشرين والنوبيين الذين وان كان ملوكهم قد بقوا في « نباتا » (٢) » الا أنهم أسسوا في مصر الأسرة الحامسة والعشرين التي كان يتولى الحكم في مصر في أثنائها ولى العهد • ولسكن الامبراطورية الفارسية كانت الدولة الأولى التي تغسزو مصر وتفرض عليها جزية ترسسل سنويا الى فارس (٣) • وقد بلغت تلك الجزية السنوية ٠٠٠ وزنة (٤) من الفضة أي ما قيمته ٠٠٠٠ وبيه • على أن هذا المبلغ كان طفيفا

<sup>(</sup>۱) البوبسطيون هم سلالة الليبيين الذين اسستوطنوا اقليم العيوم ثم اغتصبوا ملك مصر وأسسوا الاسرة المائية والعشرين (۹۶ ــ ۹۶۰ ق،م،) وكن ذلك على بد أحد أفراد سلالتهم وهو الملك «ششنق» الأول ، وقد أطلق عليهم «البوبسطيين» بسبب اتخاذ عاصمة ملكهم «بوبسطه» أو تل بسطه بالقرب مي الرقازيق الحالية ،

<sup>(</sup>٢) كان أجداد هؤلاء الملوك في الأصل مصريين من سلالة كهنة آمون الدي فروا من مصر نحو الجنوب هربا من اضطهاد ملوك الليبيين واستقروا حيو نباتا حيث تمكن احفادهم من تأسيس مملكة بلغ من قوتها أن أحد ملوكها وهو الملك «بمتخي»، تمكن من غزو مصر والقضاء على الملوك الأجانب الذين كانوا يتنازعون على عرشها ، ولكنه لم يستقر فيها على عادة الغزاه الآخرين بل عاد الى نباتا بعد أن عبن أخته «أمنرديس» أميرة ديسية على طيبة ، وظل ملوك التوبة يحكمون من نباتا ويجيئون بين الحين والحين لاستعادة نقوذهم حتى نقل التوبة يحكمون من نباتا ويجيئون بين الحين والحين لاستعادة نقوذهم حتى نقل التوبة تمون» العاصمة من نباتا الى منف .

 <sup>(</sup>٣) يجدر هنا التنويه بأن الآشوريين سبقوا الفرس في هذه الناحية اد تعرضت البلاد لنزوات الأشوريين قبيل مجيء العرس بحوالي ١٥٠ عاما .
 وخضعت مصر لسلطان « آشور بائيبال » ملك آشور ودفعت لمه البخزية ، وبكن فترة سيطرة الآشوريين كانت قصيرة جدا ،

<sup>(</sup>٤) الوزنة أو «الطائنط» اليونانية تساوى حوالي ٢٤٠ جنيها ·

بالنسبة لموارد البلاد المصرية • الا أنه مع ذلك كان يزيد عما أعناد الوزير المصرى أن يجمعه في العهود السابقة • هذا بالاضافة الى أنه كان يصرف خارج مصر • ولذلك لم تننفع منه مصر • على أن قيمة هذه الجزية وهي كما رأينا قيمة معتدلة فيها الدليل على أن الضرائب التي فرضها الفراعنة على البلاد في العصور السابقة لم تكن باهظة والا لأتخذت حصيلة تلك الضرائب مقياسا لتقدير الجزية التي فرضها الفرس على البلاد •

#### ثقل الضرائب في عصر البطالة

على أن عبء الضرائب كان أتقل كنيرا في العهد البطلمي والسبجل الوحيد الشامل الذي لدينا عن تلك الضرائب يرجع الى أواخر ذلك العصر الذي لم تكن حالة البلاد فيه مزدهرة وقد بلغت جملة ايرادات الدولة أيام «أوليس» (١) ٥٠٥٠٠١ وزنه من الذهب أي ما يقرب من ثلاثة ملايين من الجنهات (٢) وكانت مصر أيام حكم الرومان طبقا لتقدير «استرابون» أكشر غنى وايراداتها العامة أعظم قدرا وكان الحصول على الايرادات في عهد البطالمة يتحقق بطريقة تنطلب المالغة التامة في التحرى والاستقصاء

١١) «أولينس» معناها الزمار وهو اسما النهكم اللي أطلغه أعمالي
 الاسكندرية على الملك بطليموس الحمادي عشر (٨٠ – ٥٣ ق٠٠) والد الملكة
 كليوباترة بسبب هوايته النفخ في الزمار ٠

<sup>(</sup>٢) طبقا لسمر اللهب عام ١٩٢٣ ٠

والتغتيش مما أسستدعى وجود جيش عرمرم من الموظفين الدين لانفع فيهم للبلاد للقيام بتلك المهمة ، وتجد في الونائق البردية من عصر « فيلادلفوس » (١) عن الايرادات المتصلة بضريبة الزيت فقط كيف كان يتحتم على الأهلين الالمام بطائفة عديدة من التعليمات والتوجيهات لأداء الرسوم المقررة على حاجاتهم المنزلية من الزيت وفكان المفتشون بدخلون المنازل ويقومون بجرد محتويات المطابخ للتأكد مثلا من أن الزيت الذي يستعمله أهل البيت ليس من الزيت الحر التداول وانما ينبغي أن يكون من الزيت الخاضع للضريبة واذا عرفنا أن كل هذا التدقيق تطلبه الفحص عن رسوم سلعة واحدة أصبح من السهل أن نتصور ذلك الجهد الكبير الذي كان ينفق في التحرى عن كل نوع من أنواع الرسوم والضرائب والشرائب والتحرى عن كل نوع من أنواع الرسوم والضرائب والمناه التحرى عن كل نوع من أنواع الرسوم والضرائب والمناه التحرى عن كل نوع من أنواع الرسوم والضرائب والمناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والمن

#### راتب الأراضي

وكانت الضرائب المقسردة على الأراضى الزراعيسة تمختلف بطبيعة الحال نبعا لحالة ملكيتها فقد أعفيت أراضى الكهنة من الضرائب بينما بلغت الضريبة على الأراضى التي يملكها المزارعون من المواطنين الأحراد ﴿ جملة المحصول • وكان مستأجرو الأراضى والضياع الحاسسة بالملك يؤدون ايجارا كبيرا • وكان على عبيد الأرض أن

<sup>(</sup>۱) هو بطليموس الثاني رحكم من ۲۸۵ الي ۲٤٧ ق.م .

يقدموا الجانب الأكبر من المحاصيل التي يقومون بانتاجها الى ملاك الأرض سواء أكانوا من المزارعين الأحرار أم الكهنة أم الملك •

#### ضرائب الماشية

وكانت الضرائب تفرض على رءوس المائسية منذ العصور الأولى. • ففي عهد الأسرة الثانية اتبع نظام احصاء الماشية مرة كل سنتين • ومن الواضع أن الغرض من هذا الاجراء هو الحصول على نصيب الحكومة كاملا • وفي عهد الأسرة الثانية عشرة كان احصاء الماشية يتم مرة كل سنة وكان « أمير بني حسن a يحصل على •••• وأس من الماشية سينويا من مقاطعته كضريبة مستحقة للحكومة • وكانت الضرائب تقرر أيضًا على مصائد الأسماك في البلاد • غير أنه لا يوجد لدينا سجلات في هذا الصدد الا من عصر الحكم الفارسي • فقد كان ايراد الرسوم على مصائد الأسماك في بحر يوسف عند مدخله بالفيوم يصل الى « وزنة » من الفضة في اليوم الواحد • وذلك لمدة ستة أشهر من كل سنة و ﴿ ذلك الأيراد بقية أيام السنة • وهو ايراد يبلغ في جملته ٢٤٠ وزنة من الفضة سنويا • وهذا القدر من الايراد يبدو مبالف فيه ويصعب تصديقه ولا يمكن تحقيقه الا اذا كان الصيد قد منع منعا باتا على طول مجرى بحر يوسف حتى يمكن تركيز جمع الرسوم كلها في مكان واحد •

#### الضرائب في عصر الرومان

وكانت الغاية الأولى من جمع الضرائب أيام الرومان الحصول على أكبر فدر منها لصالح الامبراطور الروماني الدى كان يقيم بعيدا عن مصر • وقد أدت تلك الوسيلة البشعة في مدى فرنين من الزمان الى افقار البلاد وقيام نوران منها نورة بوكوليا (١) roucolic War الى افقار البلاد وقيام نوران منها نورة بوكوليا (١) det أنواع وقد أستمر هذا الضعف على موارد مصر حتى لنجد أن أحط أنواع العملة المتداولة قد أختفت من الأسواق ورجعت البلاد القهقرى الى طريقة المقايضة البدائية • فلا عجب اذن وقد انحدرت حاله البلاد الى هذا الحضيض أن يرحب المصريون بقدوم الفاتحين العرب بغيه التحسرر من قسوة محصلى الضرائب من البيزنطيين • وكان الامبراطور الروماني الغريب عن البلاد هو الذي يقرر عاما بعد آخر الامبراطور الروماني الغريب عن البلاد هو الذي يقرر عاما بعد آخر الامبراطور تبلغ الى حاكم مصر فيبلغها فورا الى حكام الأقاليم الثلاثة وهؤلاء يبلغونها بدورهم ألى حكام المقاطعات الذين يجبون الضرائب الملطوبة من القرى •

وكانت أهم أنواع الضرائب ضريبة الحنطه التي لابد من ارسالها الى روما • وكان على أهل كل قرية أن يقوموا متضامنين

<sup>(</sup>۱) قام بها الغلاحون ورعاة البقر اللدين كانوا يستوطنون المستنقمات الواقعة شرق الاسكندرية المعروفة بمنطقة بوكوليا ، وذلك عام ١٧٢ م في عهد الامبراطور ماركوس أوريليوس .

بنقلها من القرية الى مركز التسليم بالاسكندرية • وكانت الأراضي التي لاتزرع حيوبا تؤدي ضريبة نقدية عن انتاجها من الكروم والتين والبلح والزيتون وغير ذلك مما قد تنتجه الأراضي • وكانت السلطات المحلية نفسها تتولى عدا ذلك تحصيل العوائد على المنازل وغيرها من المنشآت • وقد تعرضت مصر عدا ذلك لمزيد من الضغط والعنف من جانب روما ، فقد كان هنـــاك موظف كبير من قبــــل الامبراطور يسمى « نائب الامبراطور Idiologas همه الأكبر أن يرعى مصالح الامبراطور وأن يطمئن على أن الجهاز الادارى يسير في البلاد دون أن يعتريه ضعف أو خلل • فقد يكون لدى الحاكم العام من كثرة الأعمال وتنوعها وما قد يتراسى له من مقتضيات الأمن والنظام أو حالة السلاد العامة ما يحمله على التسساهل في تحصيل الضرائب المفروضة • فاذا حدث شيء من هذا من جانبه فهناك نائب الامبراطور الذي كان لتعيينه من قبــل الامبراطور مباشرة صــــفة الاستقلال عن الادارة في مصر • وقد كان النائب يكرس وقت وجهده في أمر واحد هو الحصول على المال ولاشيء غير المال ، ودن مراعاة لأية اعتبارات أخرى • وأخيرا نجد أنه عملا بقانون الاصلاح الذي أصدره ( دقلديانوس ) قد تقرر سحب مهمة تحصيل الضرائب من يد الحاكم العام وعهد بها الى نائب الامبراطور الذي أصبح مستقلا تمام الاستقلال عن الادارة المدنية في السلاد • وكان نائب الامبراطور هو الذي يشرف على ادارة الأراضي المملوكة للحكومة

أو لشخص الامبراطور أو المرهونة لقاء ديون مستحقة للدولة ، وكذلك على الأراضى التي ليس لها ملاك معروفون ، وكان يساعده في عمله موظف آخر يسمى ، الديوكيتس ، (٢) (Dioketes) ويعمل تحت امرته نفر من الموظفين يحمل كل منهم لقب وكيل ، (EpipeIropes) وكان من الممكن التصرف في الأراضى التي ليس ملاك بالبيع في أي وقت من الأوقات كما بيعت أراضى الدائرة السنية أيام أسرة محمد على ،

وكاتت المحاجر والمناجم في البلاد تعتبر من أملاك الامبراطور الحاصة وتتولى الحكومة ادارتها وتسخر في العمل بها المساجين تحت حراسة مشددة كما يحدث الآن في محاجر و البازلت وفي أبي زعبل شمال القاهرة وقد أدخل تعديل خاص على اعفاء ممتلكات المحسابد من الضرائب ويحتمل أن تكون الحكومة قد كشفت عن تهرب بعض ملاك الأراضي من الضرائب بالتواطوء مع الكهنة ولذلك قامت الادارة بفرض الضرائب على أراضي المعابد أسوة بغيرها من الممتلكات على أن تقدم الحكومة في مقابل ذلك أسوة بغيرها من الممتلكات على أن تقدم الحكومة في مقابل ذلك بعض المنع للصرف منها على ششؤن المعابد وكان من أثهر هذا

<sup>(</sup>٢) كان الديوكيتس في عصر البطالة هو وزير المالية ، وكان يتمتع بسلطات واسعة لأنه كان المشرف الأول يالنيابة عن الملك على الشئون المالية في الدونه. ولكن هذا اللقب تطور في العصر الروماني فأصبحت وظيفة الديوكيتس أقل في المرتبة من وظيفة الحاكم الروماني لمصر ومعادلة لوظيفة ثائب الإمبراطور ، وصار من مهامه الاشراف على الاشغال العامة .

الاجراء اخضاع الكهنه لنفوذ الحكومة التي هي مصدر ما يتمتعول. به من منح والتي كان يعنيها الابقاء عليهم واكتسماب وفائهم وتعضيدهم لها •

وقد فرضت ضرائب على حركة المرور في النيل تؤديها السمن المتجهة نحو الجنوب عند ثغر « شيديا » (١) (Schedia)والآتية من الجنوب عند « هرموبولس » (٢) (Hermopolis) وكانت تلك الضرائب شبيهة بالرسوم النهرية التي كان خديوى مصر يفرضها عند مرور السفن بكبارى السكك الحديدية وكان الغرض منها تحويل حركة التجارة الى السكك الحديدية .

وكانت المكوس تفرض على السلع الواردة عن طريق البحر الأحمر ويتم تحصيلها في مدينة قفط بطريق الالتزام • وكانت

<sup>(</sup>۱) شيديا أو سخديا : ثقر نهرى قديم مكانه الآن قرية النشو البحرى الواقعة شمال كفر الدوار ، وكانت تقع عند ملتقى ترعة شيديا القديمة التي حفرها البطالة لامداد مدينة الاسكندرية بالماء المعلب بفرع النيل الكاتوبي الذي جف الآن ، هذا ويكساد يتفق مجرى هذه الترعة مع مجرى ترعة المحمودية الحالية في جزئها الغربي ، كما كانت ترعة شيديا تصب في الميناء الغربية مان مصب المحمودية الحالى .

<sup>(</sup>٢) مرموبوليس: الاسم الاغريقى لقرية الاستحوايين الحالية الواقعة شمال غرب ملوى ، وكانت في العصر الاغريقي مدينة زاهرة بمتد حدودها حول مساحة كبرة من الأرض تصل الى النيل ، اما البوم فهى قرية صغيرة تبعد عن النيل ، وعمني اسمها مدينة مرمز وهو الله العلم عند الاغريق الذي يعادل الالله تحوت المسرى معبود هذه المدينة ، هذا وكلمة الأشمونين أصلها من الكلمة القبطية «شمون» ومعناها (ثمانية) لأن الاله تحوت كان يعبد مع ثمانية الهية في هذه الدينة .

فئاتهـا تعلن للجِمهور منعا من ايتزاز أمـوال الناس • وفي البحر الأحمر كانت ضرائب الرءوس تجبى على البحارة وعلى النساء أيضاً ويبلغ قيمتها عدة شلنات . أما ضرائب النقل فكانت بسيطة . وكانت ضريبة الرءوس تفرض على المصريين بين سن الرابعة عشرة والستين . ويستثنى منها بعض الطبقات التي تتمتع بأمتيازات خاصه كالرومان والاسكندريون وسلالة الضباط الاغريق ممن أستوطنوا مصر وبعض كهنسة المسايد ، ومن حين لآخر كان هناك الى جانب ضريبة الرموس نوع آخر من الضرائب سمى « تبرعات خيرية » أو « ضريبة التاج ، وكانت في الأصل مساهمه مالية من جانب سكان البسلاد لشراء اكليل من الذهب يقدم للحاكم الروماني عند ما ينقلد منصبه الجديد في مصر • ولـكن هذا النوع من التبرع الاختياري اتخذ بمرور الزمن شكل ضريبة تشبه ضريبة ، بشائر الفاكهة ، الني كانت تفرض على زوار الكنـــائس • وكانت الحــرف المختلفه تخضع لضريبة الدخل وتقدر على أساس المتحصلات الشهرية ٠ واذن فقد كانت في الواقع ضريبة مهنية بصرف النظر عن الأرباح الناتجية ولعمل هذا الاجراء الشاذ قد شجع القوم على أتباع نظام المقايضة في معاملاتهم اذ لم تكن تلك الطريقة في المبادلات خاضعة لأية ضريبة بل انها في الواقع حلت محل العملة التي تدهورت قستها وقتثذ ٠

وكاتت هنساك ضرائب على بيع الأملاك بنسبة \ من قيمة

العقار وعلى التركات بنسبة بني من قيمة التركة ومثلها عند عتق الأرقاء ورسم طفيف قدره بلب على تسسجيل الوتائق الرسمية وكانت الغرامات التي توقع في حالة الاخلال بالعقود المبرمة لاتدفع الى الجانب الذي وقع عليه الضرر وانما تورد الى خزينة الدولة ولاشك أن هذا الاجراء كثيرا ما شيجع طرفي النزاع على حسم الخلافات والوصول الى اتفاق قبل الالتجاء الى المحاكم و

ولقد أدت صعوبة تحصيل تلك الضرائب المتنوعة الى أتباع نطام الالتزام بما فيه من مساوى، ومنها استغلال الأهالى في الارشاد عن المتهربين من دفع الضرائب وكان الالتزام معمولا به في عصر البطالمة ورغم أن هذا النظام كان في صالح الحكومة الا أنه ادى الى ارتكاب مساوى، مروعة فقد كانت الأطماع والمصالح الشخصية للملتزم الذي كان يستند الى مساعدة السلطات الرسمية تدفعه الى استعمال منتهى الضغط والعنف مع الأهلين لجمع الضرائب،

# الفصلالثالث

# الحسنات والسيئات

### الحسنات والسيئات

ان النصوص التي كان حقا على مونى المصريين الفدماء تلاومها يوم الحساب ، منكرين فيها ارتكابهم لبعض الخطيئات ، ومتبرئين من اقتراقهم لبعض السيئات ، لحير بيان عن اعتقادهم فيما كان ينبغى أن يكون سسلوك الناس وأخلاقهم ، وقد تضمنها الفصل الخامس والعشرون بعد المائه من الكتاب المسمى كتاب المونى (١) ، وقد سميت خطأ الاعتراف الانكارى ،

<sup>(</sup>۱) كتاب الموتى هو مجموعة لفائف من أوراق البردى تحوى نصوصا وتعاويد رادعية وصلوات ، كان الغرض منها طرد الأرواح الشريرة من مقبرة المتوقى ، وتسبهيل الطريق له الى العالم الآخر ، وقد سبى كللك للعثور على نصوصه في مقابر الموتى منذ عهد الدولة الحديثة ، والفصل الخامس والعشرون بعد الماثة من عذا الكتاب يوضح طريقة محاكمة المتوقى على ما قدمت يداه في الحياة الدنيا من خير أو شر ، أهام محكمة العدل الإلهية ، التي يرأسها الإله أوزيرس أهام المرتى ، وتتكون هذه المحكمة من ٤٢ قاشسيا ، وللمتوقى أن يتكر اقترافه أية خطئة أمامها ، فتكلف أحد أعضائها أن مزن قلبه =

ولقد تعرض فصل « انكار الحطايا ، أو اعلان البراء لكثير من التغيير والتبديل على يد الناشرين والمؤلفين ، فكاتب يعيد ترتيب فصوله ، طبقا لآرائه المخاصة ، ويحذف ما يستعصى عليه فهمه فيها ، وآخر يلتزم ترتيبها الأصلى ، ولكنه يحذف مالا يحلو له ، واليك النص كاملا من غير حذف أو تغير ،

وهى مقسمة مجموعات ، عدد فقرات كل مجموعة منهما خمس ، وقد يكون علة هذا التنظيم تيسمير حفظها بالاستعانة بالعد على أصابع اليد الخمسة (١) ،

#### السلوك العام

- ١ \_ لم الحق ضررا ما بأى انسان ٠
- ٧ ــ ولم أعمل على اشقاء حيوان ٠
- ٣ \_ ولم استبدل السيئة بالحسنة ٠
- ٤ \_ ولم أعرف الشر ، ولم أعمله •
- ٥ ــ ولم أقدم مصلحتي الخاصة على واجبي ٠

<sup>=</sup> بمبيران (١) للتأكد من صدقه ، فاذا كان مبادقا دخل جنة أوزيرس يستمتع بما فيها مما تشتهيه التفس الى الأبد ، أما اذا ثبت كذبه ، قأنه يلقى به الى حيوان مفترس ، يؤتى به لهذا الفرض ، فيلتهمه ، أوا يلقى به قى النار .

<sup>(</sup>۱) كان يوزن قلب المتوقى بوضعه فى كفة المبزان ، ويوضع فى الكفية الأخرى ريشة ، فاذا خفت كفة قلبه كان صيادقا ، أما اذا ثقلت فيكون من الكاذبين .

### العول الصالح

٧ \_ لم يشكني أحد لرب الأسرة ٠

· ٧ ــ لم ألعن الآلهة •

٨ \_ لم أسع الى اشقاء انسان ، أو أنسب في فقر أحد .

هـ لم ارتكب ما يغضب الآله ٠

١٠ \_ لم أحرض خادماً على عصيان سيده ٠

#### انكار اقتراف السيئة وارتكاب الظلم

١١ \_ لم أتسبب في مرض أحد ٠

١٢ \_ ولم أتسبب في بكاء أحد .

١٣ ــ ولم أقتل ٠

١٤ ــ ولم أحرض على فتل أحد ٠

١٥ \_ ولم أتسبب في حرمان انسان من حق له ٠

#### الواجبات الدينية

١٦ \_ لم انقص من قرابين المعابد •

١٧ \_ ولم أسرق الفطائر المقدسة التي تقدم للآلهة •

١٨ \_ ولم أسلب خبر الموتى الأمجاد •

١٩ ـ ولم ارتكب الفاحشة في حرم الآلهة ٠

. ۲۰ ـ ولم أدنس نفسي في حرم الآله ٠

٢١ \_ لم انقص كيل الحنطة .

٢٢ \_ ولم انقص المقياس ( راحة اليد ) (١) •

۲۳ \_ ولم ارتكب الغش في الحقول •

٢٤ \_ ولم أطفف في الميزان •

٢٥ \_ ولم أتسب في فقر أحد بالتلاعب في الميزان +

#### احترام حقوق الآخرين

٧٧ \_ لم اختطف اللبن من قم الرضيع ٠

٧٧ \_ ولم أطرد الماشية من مراعيها •

٢٨ \_ ولم أقتنص الطيور من رحاب الآلهة •

٢٩ \_ ولم أصد السمك من بحيراتهم •

#### انكار أعمال التخريب

۳۰ لم أصد الماء في موسم جريانه ، ولم أقم سدا في
 مجراه •

٣١ ــ ولم أطفى شعلة في وقت الحاجة اليها ٠

٣٧ ــ ولم أخالف الحدود بتناول اللحوم في غير الأيام

المخصصة لتناولها •

<sup>(</sup>١) راحة اليد : مقياس كان مستعملا في مصر القديمة ، يبلغ سيع ذراع اي حوالي سبعة وتصف اسم .

٣٣ ــ ولم أطارد الماشــية وغيرها من الحيوانات المقدسه . ٣٤ ــ ولم اعترض على ارادة الله .

وان من يفحص عن هده الوحدات أو الفقرات يتضع له أن بعض المعانى قد تكررت أكثر من مرة ، وان نظام الحماسيات محافظ عليه عدا الفقرة الخامسة فى احترام حقوق الآخرين التى أغفلها المترجمون لعدم فهمهم اياها ، وأن الفقرتين رقم ١٩ ورقم ٢٠ تشير الى عادات لم تكن متبعة فى مصر القديمة ، ولكنها كانت متبعة فى معابد بلاد الشام (١) والتى ظلت متبعة حتى وقت قريب فى بيت المقدس .

<sup>(</sup>۱) كانت بعص المعابد في الشام ، وي بلاد ما بين المهرين تذخر باعداد كبيرة من النساء يطلق عليهن «عاهرات المعابد» ، وكن يعتبرن سراري للآلهة أو لكهنتهم ، ولم تكن الفتيات أو أهلهن يجدن في ذلك العمل الشائن عارا ، بن كن وكانوا يعلونه نوعا من الواجبات المقدسسة ، وكان الأهل لذلك يحتفلون بالحاق بناتهم في المعامد المقدم ، لغين بدلك الواجب المقدس ، وكانت عاهرات المعابد كثيرات في غربي آسيا ، فكن موجودات في قريجيا وفينيقبة وسوديا ، كما كن موجودات عند بني اسرائيل ، وقد جاء في سفر عاموس من التوراة : أصحاح (۲) آيات ٦ و ٧ مايل : هكذا قال الرب من أجل ذنوب أمرائيل الثالثة والرابعة لا أرجع عنهم الأنهم باعوا المار بالغضة ، والبائس الأجل تعلين ، الذين يثرون تراب الأرض على رءوس المساكين ، ويصدون سببل البائسين ، وبلعب رجل وأبوه الى صحبية واحدة حتى يدنسوا اسم قدمي .

٠٠٠ وظلت الدعارة المفدسة متبعة في مابسل حتى ألعساها الامبراطور تسطيطين منة ٣٢٥ ميلادية .

هدا ولم نمرف هذا النظام في مصر ، لانه كان نعتبر رجسا (١) في نظر المصريعي القدماء .

ولقد كان القانون المصرى يعد انقاص كيل الحنطة ، كما في الفقرة ٢٧ ، أو عدم الدقة الفقرة ٢٧ ، أو مقياس الأقمشة كما في الفقرة ٢٧ ، أو عدم الدقة في تحديد الأراضي ، أو تقدير الضرائب ، كما في الفقرة ٣٧ ، أو الثلث أو اخسار الميزان كما في الفقرتين ٢٤ ، ٧٥ ، كان يعد كل أو لئك غشا و تزويرا ، كما أن معنى الفقرة رقم ٢٨ غامض ، ولعل ورودها في خماسية احترام الحقوق تشير الى أنها تعنى صيد الطير في الأراضي المملوكة للآلهة ، التي كان الملوك يهبونها لمعابدهم ، أما الفقرة رقم ٣٠ ففيها تكوار لمعنى واحد ، لأن صد مياه النهر اعاقة له عن الجريان ، لا يختلف معناه عن معنى اقامة سد في معجراه طحز المياه أمامه ،

وان هذه الخماسيات السبع كانت بمثابة معطورات ـ بحكم الدين والقانون ـ يتجنبها المتقون الذين كانوا يحرصون على أن يلقوا أوزيريس رب يوم الحساب وصحيفتهم بيضاء من غير سوء!

ولقد كان لحكمائهم حكم ونصائح وأمثال ، لا تنصل بالحقوق المفروض مراعاتها ، كما هو الحال في الحماسيات ، قدر اتصالها بأداب السلوك وسياسة الناس ، واماتة الضغينة والحقد في قلوبهم ، وتوجيههم الى الطريقة المثلى لمساملة بعضهم بعضا ، ولاترقى الى أن

<sup>(</sup>١) يقول هيرودوت : لغد كان المصريون أول من فرضوا على الرجال أن يغتسلوا بعد قربهم للنساء · وكان جميع الشموب عدا المصريين واليوقائيين يأتون الفاحشة ، ويدخلون المعابد دون أن يغتسلوا ،

تكون أوامر ونواهى يلتزمها الناس كالحماسيات ، ولكنها مبادى، سامية ، اذا احتذاها الناس رفرفت عليهم السعادة والهناء وخلو البال ومن أشهر حكمائهم - أن لم يكن أشهرهم جميعا - بتاح حتب(١)، الذى عاش فى عهد الأسرة الخامسة ، وان حكمه ونصائحه لتين عن السلوك السوى من وجهة نظر المصريين فى زمانه واليك بعض نصائح بتاح حتب :

- ١ لا تنغمس في مظاهر الثراء الذي أنهم الله به عليك ٠٠
- ۲ ــ اذا أردت أن تكون أعمالك محمودة فتجنب الشرور ، واحذر
   نزعات الجشع والطمع •
- ٣ لا يغرك بغزارة علمك الغرور ، وتحدث مع الجاهل والعالم على السواء ، فان العلم بحر لا ساحل له ، ولا يستطيع لذلك أحد أن يبلغ مداه ، وليس هناك أحد يحيط بكل شيء علما ، فيعرف كل ما ينفعه وما يضره .

<sup>(</sup>۱) أن حكم بتاح حتب ونصائحه مكتوبة على ۱۸ صفحة من ورق البردى؛ وتعرف باسم بردية برسى نسبة الى الاثرى Prisse الذى أذاعها مسئة الملاك م وقد كتب يتاح حتب هذه الحكم والنصائح ومو وزير الملك أسيسى أحد ملوك الاسرة الخامسة ، ولقد كتبها وله من العمر ۱۱ سنة لتكون هاديا ومرشدا لاينه اللى كان يعده لأن يتولى وظيفته بعد وقاته ، ، ولقد كانت هذه الحكم والنصائح تدرس في ذلك المهد وبعده في المسدارس ، وكان التلاميسة نكتبونها على قطع من الخزف أو على ألواح ملساء من الحجر ، وذلك لغلاء الورق البردى آنداك . .

وكان للصدق مكانة عظيمة عند قدماء المصريين ، ويتبين ذلك من كثرة عدد كهنة الآلهة « معات ، الهه الصدق (١) ، اذ كانوا أكثر عددا من كهنة الآله بتاح أقدم آلهة المصريين القدماء وأعظمهم (٢) وان هذا التمجيد لآلهة الصدق مه لدل على مدى ما للصدق من أثر عميق في نفوسهم .

ولقد كان المصريون القدماء يحرصون على نيل رضى الآلهة ، وادخال السرور عليهم بالباع السلوك القويم ، وتمسكهم بالأخلاق

<sup>(</sup>۱) كانت معات الهه الصدق والعدل تبيل على هيئة امراة على واسسها ريشه ، وعد وزن قلب المتوى أمام محكمة أوريريس كانت عده الريشة توسع في احدى كفتي الميران كمعياد للصدق ويوضع الغلب في الكفه الاحرى ، فادا تبين أن العلب أتعل من الريشة دل دلك على صدق المتوى ، فتدرته المحكمة من الخطايا ، وادا حدث المكس كان ذلك دليسلا على كسديه واقتراقه للخطايا التي انكرها ، فتحكم بأنه مذنب وأمرت بذهابه الى النار ،

<sup>(</sup>٢) تتاح من أعظم آلهه المصريان ، ومن أعلاهم مغاما ، ان لم يكن أعظمهم جميعا ، لأنه أقدمهم ، فكان المصريون يلفنونه لذلك بالبادىء الذى البعثت منه جرائيم الاشبياء ، والذى قدر أرزاق الاحياء ، والخالق الذى حلق الانسان من طن ٠٠ وأنه باشر الأموات يوم القيامة ، ليحيوا الحياة الأحرى الأبدية •

<sup>•••</sup> ويرى الأستاذ المؤرخ الكبير آرثر مى أن المصريين أول من اهتدوا الى اله ، وأول من اشترعوا شربعة تعربهم اليه ، وأن معتمداتهم الدينية كانت الطلقة الأولى في اتحاه العفيدة الصحيحة التي تأثر بها من جاءوا بعدهم من عطماء الشرية ، ولقد استطاع عقل اولئك المصريس أن يلهمهم بأن لهم حياة الحرى بعد هذه الحياة الدنيا ، وأنهم معاسبون حسابا دقيقا ••• عن أفعالهم في حياتهم الأولى ، حينها تتجرد أرأواههم من هياكلها المادية لتخلد هناك في برائح الأبدية ، حيث تجزى أرواههم بالخير خيرا ، وبالشر شرا • ترجعة حامد القصيى •

القويمة ، لأنهم كانوا يعتقدون بأن التمتع بالسعادة والهناءة بعد الموت يتوقف على أعمالهم في الحياة الدنيا ، ولقد أدت تلك العقيدة بدورها الى الاعتقاد بأنه لابد من تقدير أعمال الانسان قبل أن يتقرر استحقاقه لصحبة الآلهة! ومن هنا نبتت فكرة محاسبة المرء على أعماله في الحياة الدنيا أمام الاله أوزيريس ، فاذا ما مشل الميت أمامه ، خاطبه ومن يحفون حوله من آلهة صغار بقوله:

سلام علیکم یا أرباب العدل الجالسین حول أوزیریس ، والقادرین علی غفران الخطایا والذنوب • أعیرونی آذانا صاغیه : لقد سعیت الیکم فامحوا جمیع خطایای (کتاب الموتی ۱۷ ، ۸٤ ) •

ولم يكن دعاؤه هذا للتدليل على حسن سلوكه وعدم ارتكابه للمعاصى فحسب ، ولكنه كان فوق ذلك رجاء لتطهيره وتبرئته ٠٠٠ وهو اعتراف بأن المرء لاينبغى له أن يعتمد على أعماله الطيبة فقط ، بل هو في حاجة الى عون الآلهة وغفرانهم ٠٠٠٠ ولقد كان المصرى يشعر شعورا قويا بقيمة متانة الخلق وضبط النفس في معاملاته للناس ! وكان من تعاليم الآباء للأبناء ، والمعلمين للتلاميذ ، والحكماء لعامة الناس : أن ليس هناك مجال للانحراف أو التردد اذا ما حزم المرء أمره على انتهاج خطة معينة ، وكان يرون أن العقل الثابت الرسين غير المتردد منحة سماوية وكان مما يفخرون به قولهم : الرصين غير المتردد منحة سماوية وكان مما يفخرون به قولهم :

« لم استسلم الى الهم والصنى والفلق الشديد ، ولست من ذوى الحدة أو التردد • وكانت الحكمة والاتزان والهدوء من السيجايا التي كانوا يرون أنه من الواجب أن يتصف بها الناس جميعا ومن أقوالهم اذا كان خصمك أحمق أخرق كثير الصخب فضير ما تفعله أن تلتزم الهدوء وتتغاضي عن سخافاته وتفاهاته! واذا عاملت أكفاء وأندادا عنجنب الغش والحداع وتغاضي عن هفواتهم وذلات ألسنتهم (۱) ، واحرص على صداقتهم والتودد اليهم ويش في وجوههم حين تلقاهم (۲) ، واطرح البخل والتقتير ظهريا و

أما لمن هم أعلى مقاما فكانوا ينصحون بالاذعان لهم وطاعتهم ، وبألا ينسوا الزلفي لهم والتقرب اليهم بشتى الطرق ، والتوسسل اليهم بأتباعهم .

أما من هم أقل منزلة ، فكان يرى معاملتهم بالعدل والاحسان، من غير مس يقتل الحسان ، أو تذكير بما قدم لهم من عوارف أو نهم • وكان التكبر عليهم ونهب أموالهم ، ونهرهم أو استعمال العنف معهم من الأمور المذمومة •

ومن تصافحهم :

لا تكن ترثاراً ، فإن الناس يصمون آذاتهم عن الأصغاء لكنير

<sup>(</sup>١) في الأصبل بهي عن طلمهم ، وعن عدم السماح بتعديب أحد ٠٠ وهما أمران لا يستقيم معناهما في معاملة الاكفاء ٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل يزعم المؤلف أن المصريين كانوا يرون أن الصداقة فيها منامع جمه ولذلك كالوا يحرصون عليها لمنفعتها لهم ، لا لأنها فضيلة ، ولأجل هذا كان ينقصها الاخلاص .

الكلام •••• والتزم الصـــمت يرض عنك النــاس ، ويحمدوك ! واذا ما تكلمت فتخير ألفاظك ، لأن هلاك المرء قد يكون في عثرة من لسانه •

وعلى الرغم من أن المصريين القدماء كانوا يحضون على المثابرة على العمل والجد فيه ، فان مطالب الحياة ورغبات النفس لم تكن عندهم موضع كبت وحرمان ، ومن أقوالهم المأثورة في ذلك:

ان من يسمل النهار كله ، لا ينصم بلحظة ممتعة واحدة ، كذلك الذي يقضى يومه كله في اللهو واللسب ، فانه لا يبجد فوت يومه ! وان الرامي الماهر لا يصيب هدفه الا بشده القوس واطلاقه ، كما يفعل ربان السفينة بالسكان ليصل الى المكان الذي يريده ، وان من يطيع قلبه بعلو ويسود ، فاستمع الى نداء قلبك ، ولا تعصى له أمرا ، فان من الموبقات عند النفس « الكا ، أن يغفل ما تومي به ! ولا ينبغي أن تسترسل في العمل بعد حصولك على ما هو ضروري لسد حاجات بيتك ، وعندما تحصل على ذلك فاتبع نداء القلب ، لانك اذا كنت متعبا منهوك القوى ، عز عليك أن تستمنع بما حصلت عليه الاسمان الشروة التي يجمعها الانسان بما حصلت عليه الاستمتاع كله ، لأن الثروة التي يجمعها الانسان بحده واجتهاده ، ليست الا وسيلة لاسعاد النفس وهنائها ، وليس

على المرء بعد ذلك الا اكرام الناس ، وحسن ضيافة الطارق الغريب، والمحروم منهم بخاصة .

ومما يسترعى النظر أنه لم يرد في النصوص الانكارية حقوق أفراد الأسرة وواجب المنكر نحوهم ؟ وإن الاشارة الوحيدة فيها عن الزواج هي أنه لا ينبغي أن يخالف فيه أوامر الدين ونواهيه ! أما في العصور الأخيرة فقد كانت الجرائم الجنسية مستنكرة في عائمة الخطايا • ويبدو أنه لم يكن لأفراد الأسرة الواحدة من الحقوق والواجبات قبل بعضهم بعضا غير ما كان لهم منها نحو أفراد الأسر الأخرى • وليست هناك أية اشارة في أي عصر من العصور الى الفروض الواجبة نحو الاخوة والأخوات وأبناء الأعمام والأخوال وبنانهم ، وأن وشائح القربي والروابط العائلية لم تكن أبدا فيما يبدو فويه كما كانت في الأقطار الشمالية (١) • ومع ذلك أبدا فيما يبدو فويه كما كانت في الأقطار الشمالية (١) • ومع ذلك ينهم مراعاة بين الآباء والأبناء قوية جدا والحقوق والواجبات بينهم مراعاة •••

ويبدو أن النصوص الانكارية أقدم عهدا من دستور الزواج، اذ ليس فيها الا اشارة واحدة الى الرباط الزوجى الدائم الذي ساد المجتمع المصرى فيما بعد ألا وهو عدم اشتراط الحصول على تصريح ديني لاتمامه ، ذلك التقليد الذي كان متبعا في معظم الأقطار

<sup>(</sup>١) يتصد بالأقطار الشمالية الأقطار الأوربية .

الاسبوية • أما في مصر منذ العصور الأولى حتى عهد الأسرة التاسعة عشرة ، فقد كان الزوج ينظر اليه كأنه نزيل مقيم في منزل سيدة (١) •

ولا أدل على ذلك من أقوالهم المأثورة التي نحتزي منها ما يأتي :

لا تكن فظا غليظ القلب لسيدة في منزلها ، ولا تشر الى شيء ثم تقول لها : ما هذا ؟ ائتنى به ، عندما تكون قد وضعته في مكانه ، وأنت تراه بعينى رأسك فيه ٠٠٠ انك عندما تلتزم الصمت تكشف عن سجاياها ؟ وان من تمام سعادتك أن تعاون يداك يديها ٠

وتتمثل قوة الرابطة الزوجية في تلك القصية القديمه للتمساح السحرى (٢) ، فقد حكم على الزوجة الخائنة التي أهدرت

<sup>(</sup>۱) قد يبدو هذا غريبا لنا ولكنه يعتبر شيئا منطقيا في مجتمع قام على نظام الأمومة ، فقد كان المصربون القدماء ينتسسون الى أمهاتهم ، وكانت البد، الوارثة المفضلة لأملاك والديها ، فكانت ترث المنزل والأثاث والأراضي الزراعبة وما عليها ، ولهذا السبب كان الاخوة يتزوجون بأخواتهم حتى يحصروا الميراث في الأمرة ، ولهذا السبب كان الزوج يعتبر ضيفا دائما في منزول الزوحة ،

<sup>(</sup>٢) مجمل القصة أن زوجة لأحد رؤساء المرتلين لأحد فراعنة الدواة القديمة أحبت أحد الفتيان فأرسسلت اليه خادمتها بهدية قاخرة وتدعود ليقابلها في حديقة بيتها ، فلبي دعوتها ، وكان يوافيها في الحديقة ، ويظلان يمرحان حبى المفيت ، وكان الفتى يسبح في البحيرة التي في الحديقة ، فرآد حارسها فأخر سيده بما يحرى ، ولما علم الزوج بذلك ، وكان ساحرا ماهرا، صنع من الشمع ما على هيئة تمساح ، وأعطاه للحارس الامين ، وقال له : خذ هذا مدك الى الحديقة وحين ترى الفتى يسبح في المحيرة ، ألى التمساح

كرامتها مع أجنبى فى الحديقة بالموت حرقا من غير أن يكون فى دلك العهد الوالغ فى القدم نص على ذلك العقاب فى قانون منبع آنذاك ، على الرغم من أن الموت حرفا كان عقابا للخيانة الزوجية فيما تلاء من عهود •

ويستخلص من الأقوال المأنورة في عهد الأسرة الحامسة أن العرف كان يحيز أن يتصل رب الأسرة اتصالا غير شرعى بأيه امرأة من نساء الأسرة ، من غير أن يسيء ذلك الى سمعتها ، ولا يحط من قدرها بين الناس .

على الرغم من أن النص الكهنوتي لقائمة التبرء من الخطايا

ى الماء ومره بأن يعبض عليه ويمكت به فى قاع البحيرة ، وفعل الحارس ما أمر به وانقلب التبساح الصغير من الشمع تمساحا ضخما قويا عض على فخسة العنى بنواجله وجره الى قاع البحيرة ،

ودهب الزوج الى فرعلون وقال له : هل أدلك على عجله من أعاجيب الماك السعيدة !

قال الملك : تعم

نسار الزوج بتبعه الملك في ركب حافل بأتباعه حتى وصلوا الى البحيرة، ونادى الزوج على التمساح فخرج وبين قكيه الفتى فأمره أن يتركه ، فما كاد بتركه حتى حال التمساح الهائل لعبة صعيرة على هيئة تمساح من الشمع ووقف الفتى كاسف البال مطرقا من الخجل ،

وسأل اللك الزوج عن خطب الفتى ، فقص عليه قصته مع زوجته أ فقينى الملك على الفتى بأن يلتقسه التمساح ، فألتى فى الماء واللى وداءه التمساح ، وكان ذلك آخر عهده بالدنيا ، وقضى على الزوجة الخائنة نأن تحرق حية ، فحرقت حزاء وفاقا لخيائتها زوجها . الذي يرجع تدوينه الى العصور الأخيرة فيه ذكر لفانون الزواج ، وتأكيد لحقوق الزوج على زوجته ؛ على الرغم من ذلك فقد كانت الذرية تنسب الى الأم ، كما سبق أن ذكرنا ، وكان للخال منزلة هامة في الأسرة تفوق منزلة العم ، كما كانت جميع العقارات الثابتة ملكا للزوجة ! وكان الزوج اذا ورث منزلا مثلا من أخ له أو اشتراه من ماله الخاص ، يستجله فور ايلولته اليه باسم زوجته ، على أن يؤول الى أولادها في الوقت الذي تراه ،

على أن النظام الأبوى أى النظام الذى يكون بمقتضاه الأب رب البيت ، والمهيمن على شهم والمالك للثروة ، والبه ترجع أموره ، والبه ينسب البنين والبنات! ان ذلك النظام أخد يظهر وينتشر ويخضع له الناس ويتبعونه في عهد الدولة الحدينة ، وفي عهد الأسرة التاسعة بخاصة ، نتيجة للتأثيرات السامية! ولكن تملك المرأة لمعظم ثروة الأسرة استمر متبعاً الى ما بعد ذلك العصر بزمن طويل ، ولايزال باقيا في بعض جهات مصر حتى وقتنا هذا! ففي صحراء سينا لاتزال المرأة هناك تملك الخيمة (١) وقطعان الغنم ، وتعلق ثروة الأسرة النقدية في برقعها!

ولقد كانت الهيئة الحاكمة في مصر القديمة تشعر شعورا قويا بضرورة حماية المحكومين ورعايتهم والسهر على مصالحهم ومعاملتهم

 <sup>(</sup>۱) يذكر المؤلف أن الرجابل من بدو مسيئاء ينامون تحت ظلال الصخور ،
 ولا ينامون في الخيام أبدا .

بالعدل والاحسان • وكان الوازع لهم في ذلك متانة أخلاقهم •

وكثيرا ماكان الحكام يدونون في مقابرهم ما كانوا يقومون به من أعمال البر والاحسان الى رعاياهم ، راجين من الآلهة تقديرها ، ومثوبتهم عليها +

# ومن أمنال ذلك قول أحدهم •

لقد أعطت الخبز للجائع ، والكساء للعارى ، وأفسحت مكانا فى ذورقى لأولئك الذين لا يستطيعون العبور لأمر من الأمور ، ولقد كنت أبا لكل يتيم ، وزوجاً لكل أرملة ، وحمى من الربيح الصرصر للمقرورين ، وجسار اللاجئين ، وأماناً للخائفين ، . وكنت أتكلم بالخير ، . ولقد جمعت مالى بالطرق المشروعة العادلة .

### ومن أقوال آخر :

عندما ظل النيل منخفضاً خمسة وعشرين عاماً ، ولم تكن مياهه تفى برى أراضى الأقليم الذى كنت أحكمه ، استوردت لأهله الحنطة من الجنوب فى أثناء تلك السنين العجاف ، فلم يحل لذلك بربوعه جوع ولا بؤس ولا شهقاء حتى جاءت السنون الخضر فى اثر فيضانات النيل الغامرة ٠٠ ولقد كنت أطعم الأطفال بيدى ، وأواسى الأرامل ، ولم أثرك فى عهدى فقيرا بائساً محروماً ، ولقد

عملت جاهدا على كسب محبة الناس بالحق ، ليعلو بينهم ذكرى ، وينوهون بشأني ، وأجازى على أعمالي الخيرة في الآخرة ٠٠

وهذا يدل على أن الوازع الدبسى لارضاء الآلهة كان السبب المعترف به ٠٠ للقيام بعمل الخير ٠

ولقد كان الشمور بالعدالة بين الناس فويا عند المصريين القدماء ، وان كلمة « معات » (١) لم يمكن معناها العدالة المعنوية فحسب ، ولكن كانت تدل على العدالة العملية • ولم يكن يكتفى • ومعرفة الحق واتباعه ، ولكن كان ينتظر ممن يعنيهم الأمر اظهار المودة والعطف على من يستحقونهما •

## ومن أقوالهم في ذلك :

اذا كنن قاضيا فرحب بالاستماع الى من يتقدم اليك بظلامة ، وشمحه على أن يفضى اليك بما عنده ، ودعه يفصح لك عما في قلبه ، وان بشك في وجهه واظهار العطف عليه يحملانه على قول الصدق والاعتراف بالحق ولو كان في غير مصلحته! • • وان من سمو الأخلاق وخسن التربية الأصغاء له في حلم وسماحة وعطف •

<sup>(</sup>۱) كانت العلامة الدالة على هذه الكلمة «معات» معناها الصدق ، كها سبق أن ذكرنا ، وكانت توضيع في مكان بارق في دور القضاء ، ودور الحكم ، وفي المنازل وفي المقابر ا وهذا دليل قاطع على تمسك المصريين القدماء بالصدق والمدل ،

ولم يكن ثمة أدعى لحسن نيسة المصريين القدماء في كل العصور ، وطاعتهم لأولى الأمر منهم ، والعمل بنصائح حكمائهم من الحكم بينهم بالعدل والقسطاس ، واعطاء كل ذي حق حقه .

ولقد كان من مسائح ملوك الأسرة النامنة عشرة لوذرائهم حين ما كانوا يتولون مهام مناصبهم التزام العدل المطلق بين الناس جميعاً! لا فسرق بين غنى وفقير ومالك ومملوك! وألا يمائتوا الأغنياء عالأن الناس اذا ما اختصموا سواسة وان المسل الى أحد المتخاصمين رجس عند الآلهة •

ولقد كان التفاني في التمسك بالصدق شعار اختاتون العاهل المتالى (١) ، الذي أضاف الى القابه ، الجملة الآتية « الذي يحا في الصدق وللصدق » •

<sup>(</sup>۱) اختسانون هو أحسد ملوك الأسرة التسامنة عشره ، حسكم مصر وهى فى قمه عزها وأوج مجدها وقد ورث ملكا عربضا مؤثلا ، ولكنه أنصرف عنه الى التفكير فى الكون وموجده ، فاهتدى الى أن هناك الها واحسدا يسيطر على هذا الكون ، رأنه خالق كل شىء أ وتتمثل قوله أكثر ما تتمثل فى الشمس أقوى الكاثنات فى اعتقاده ، لذلك أتخذ قرصها رمزا لإلهه الواحسد القهار وسسماه «آتون» ، وألفى عبادة جميع الأرباب والآلهة التى كان يعبدها المصربون القدماء وغيرهم من الآمم الآخرى ، وعلى رأسهم الآله آمون رع أقوى تلك المعوداب ، وبذلك أثار سخط أقوى طوائف الشعب المصرى ، الا وهى طائفة الكهنة ، وأخذوا يكيدون له ، فلما ضاق بهم ذرعا شيد عاصمة جديدة له فى مكان قرية نل العمارئة الحالية ، وانتقل اليها هو ووزراؤه ومحبوه والمتحسون لدينه الجديد ، تاركا طيبة عاصمة الامبراطورية ومقر عبادة آمون رع ا وسما عاصمته الحديدة تاركا طيبة عاصمة الامبراطورية ومقر عبادة آمون رع ا وسما عاصمته الحديدة الخيت أتون أى افق آتون و وكان دين اختاتون يتمثل فى حقيقين .

ولقد ظل شعار المحاكم المصرية التمسك بالعدل المطلق بين الناس حتى آخر عصر البطالة ، وفي ذلك يقول المؤرخ المعروف ديودورس الصقلي :

لقد كان البطالمة يولون المحاكم اهتماماً خاصا ، ويعنون بها عناية فائقة لاعتقادهم أن اللوائح والأحكام التي تصدرها ذات أثر فعال في أخلاق الأفراد وسلوك الجماعات ، وذات أهمية بالغة للصالح العام .

ولقد كانوا يعتقدون أن خير وسيلة لتقويم الناس توقيع العقاب في الوقت المنساسب على المسيئين والمذنبين ، ورفع الحيف والظلم عمن وقع عليهم أحدهما أو كلاهما ٠٠ الى أن يقول:

ولقد بلغ من تعسكه بدينه الحديد وايمانه به ، والتعصب له أنه محا اسماء آلهة المصريين جميعهم وآمون بخاصة ، والمنقوشة على آثار الملوك اللذين جاءوا قبله ، من معابد وقصور ! وكان بمحو كلمة آلهة من النصوص لأنه - في اعتقاده وملته - لا يوجد الا اله واحد ،

وبعد وفاة الحناتون عاد خليفته وزوج ابنته ثوت عنخ آتون الى طيبة تحت ضغط كهئة آمون ، والغى عبادة آتون ، واستبدل اسم توت عنخ آمون باسم توت عنخ آتون ،

وقد تعقب كهنة آمون اتباع دين اختاتون ، وقضوا عليهم ، فهجرت تل العمارنة أو أخبت آتون ، وعفا عليها الزمن .

وهكذا ائتهت تلك الفترة القصيرة اللامعة في تاريخ مصر ، وضاعت في غماد التعصب والرحمية أرقى مرحلة في التفكير الديني وأسسماها الا وهي الوحداقية

<sup>(</sup>١) الوحدانية

<sup>(</sup>٢) المقيقة

ان البطالمة كانوا يرون بنافذ بصيرتهم أنه اذا قدر للأحكام التي يصدرها القضاة على المخالفين للقانون أن ترقع بالرشوة ، أو بالحظوة أو المودة فلن يكون هناك سوى الفوضى والاضطراب في المحاملات وفي النظم البشرية كافة ،

ولا يوجد بين أيدينا لسوء الحظ الا نصوص قوانين كانت مطبقة في مصر القديمة في عهود تاريخها الطويل المتأخرة •

ويشير كلمنت (١) الى ثمانية كتب للقانون لم يعد لها وجود الآن ٠

ويتبين من منظر لاحدى محاكم العدل في الأسرة الثامنة عشرة وجود أربع الخونه وضع على كل منها عشرة ملفات (٢) • ويبدو من ذلك أن القانون كان قد نسسق ورتب أحسن ترتيب من قبل •

وتنسب القوانين الخاصة بالملكة الى الفرعون يوكوريس (٣)٠

<sup>(</sup>١) كلمنت مؤرخ إسكندري ماش في اواخر القرن الثاني الميلادي ا

<sup>(</sup>۲) قراطیس من البردی .

<sup>(</sup>٣) يوكوريس هو الاسم اليوناني للفرعون «باك - ان - رن - افه الذي حكم حوالي منة ٧٢٠ ق - م . وهو احد ملوك الأسرة الرابعة والعشرين - وقد داعت شهرته بسبب القوانين الني سنها ، وفي الناء حكمه غزا الاليوبيون مصر واستولوا على الوجه القبلي ، وقد تصدى لهم يوكوريس ولكنهم هزموه ، وتبضوا عليه بالوت حرنا ، وبوقاته سقطت مصر كلها في أيدى الاليوبيين ،

ومما جاء فيها أن الدائن الذي لا يستطيع أن يبرز سندا مكتوباً تسقط كافة حقوقه في المطالبة بدينه ، وأن التسلف بفائدة بعقد مبرم بين الدائن والمدين لاينبغي أن تربو فيه الفائدة على جملة المبلغ المقترض ، مهما طالت مدته .

وأنه يجوز للدائن أن يستصدر حكما بالحجز على المدين وفاء لدبنه ، ولكن لا يجوز بحال حبس المدين لعدم سداد ما عليه من دين ، ولكن كانت عقوبة التأخير في سهداد الدين في موعده شديدة ، فقد كان منزل المدين يرهن ضمانا لقرض فدره ست أوقات من الفضة فاذا لم يرد القرض كاملا بعد حلول الموعد المحدد بشهر على الأكثر كانت تفرض على المدين غرامة تسساوى المبلغ كله أو المتبقى منه بعد صداد بعضه مرة ونصف المرة ،

وفى عهد أخناتون كان يوجد قانون دولى للملكية ! وآية ذلك أن ملك ألاشيا (١) طالب مصر بأموال وممتلكات أحد رعاياء الذي جاء مصر ومات فيها ، لأسرته في ألاشيا ، وقد اصدر الملك أمازيس (٢) قانونا يحتم على كل شخص أن يقدم اقرارا في كل سنة مبينا كسب عمله ووسسائله ، واذا لم يقم باعداد هذا الاقرار

<sup>(</sup>١) الأشيا من جزيرة قبرس • ومن تسمية اشورية لها •

<sup>ُ (</sup>٢) أماليس : الاسم اليونائي للقرعون أحمس الثاني العنسدا قراعتة الاسرة السادسة والعشرين ،

بأمانة عرض نفسه للحكم عليه بالاعدام • وكان ذلك القانون ينص على كافة التزامات الشخص ، ويفصلها بدقة •

وفى عهد الأسرة السادسية والعشرين وهى الأسرة التى يتتمى اليها الملك أمازيس كان الشخص اذا اثقلته الديون نتيجة لما انفقه فى أنشاء مرضه أو فى غير ذلك من الأزمات التى يتعرض لها ، \_ كان عليه أن يبرم عقدا مع الدائن يصبح بمقتضاه هو وأولاده الموجودون آنذاك ، والذين سيوف يولدون بعد ذلك ارقاء له بعملون تعت امرته حتى يوفون دينه ، على أنه لم يأت ذكر لزوجته ،

وترجع أقدم وصية عرفت في تاريخ مصر القديمه الى عهد الأسرة الثانية عشرة (١) • ومن الواضح أنها كانت موضوعة تبعاً لنظام مستقر موطد ، يفرض تسجيل كل وصية تسجيلا رسميا •

وسوف نبحث موضوع الوصايا بالتفصيل في الفصل الخاص

<sup>(</sup>۱) لم تعد وصية الاسرة الثانية عشرة هي أقدم وصية ، فقد عثر في المفائر المحديثة على عدة وصايا ترجع لعصور أأقدم نبينها فيما يلي :

<sup>(</sup> أ ) وصبيتان ترجعان الى عهد الأصرة الرابعة : ففي الوصية الأولى يوسى الوزير فيكاورع بأملاكه الى اقراد اسرته ، وفي الثانية يوسى تنتى بمال قد آلى اليه عن والدته الى زوجته وأخيه ،

<sup>(</sup>ب) ومبيتان ترجان الى عهد الأسرة الخامسة احداهما صادرة من تكمتن وفيها يوصى بضيماته الى زوجته وأولاده والثانية صادرة من «وب سرام سنفرت» الى ابنه «ايبي» وهذه الأخيرة ذات أهمية بالغة لدنة تسجيلها ووضوحها ، وقد كشفها العلامة الاستاذ سليم حسن في الجيزة ونشرها في كتابه : Excavations of Giza, Vol. II, p. 190.

« بالحياة العائلية ، ويلى ذلك فترة طويلة لم نعس فيها على أبة وصية حتى العصر الاغريقى ، وفيه نجد وصايا تركها بعض كبار المحاربين الاغريق في عهد بطليموس الثالث: وكانت العادة المتبعه عند نحرير تلك الوصايا أن يعين الملك منفذا لها أو بمعنى آخر محكمة الفضاء الملكية ٠٠ وكانت أوصاف الموصى تذكر بالتفصيل ؟ ففى احداها دون ما يأتي:

انه (أى الموصى) يتمتع بعقل سليم وفهم جيد ، وأنه يبلغ حوالى الثمانين من عمره ، وأنه قصير القامة ، له أنف أقنى وعينان براقتان ، وأنه أصلع الرأس ، وذو أذنين طويلتين ، كما كانت تذكر أوصاف أربعة ممن شهدوا تحرير الوصية والبك نص احدى الوصايا:

لقد أوصى (١) ( فلان ) بكل ما ملكت يداه الى « اكسيوزيا » ابنة « ديزولوس ، وهى سيدة من اقليم تراقيا باليونان + وختم وصيته بقوله :

ولا أترك شيئًا لمخلوق آخــر • ولم يذكر في الوصيه عما اذا كانت زوجته أو قريبة له •

<sup>(</sup>۱) توجد وصية أخرى من عبد الأسرة الثانية والعشرين ، وفيها يوسى الكاهن الأكبر «يوويث» لابنة «خا ـ ان ـ وابت» ، ولابن ابنه من بعده بخمسمائة وستة وخمسين أروادا من الأراضى الزراعية وماعليها من أبقار وأنعام أخرى وآباد وأشحاد ،

وقد وصفت القوانين الخاصة بالأراض الزراعية في عصر مبكر وقد دعا الى ذلك تلك التقاليد التي كان يتمسك بها المزارعون البدائيون لضرورتها لهم و فكان رئيس القبيلة (ولعله يقصد شهيخ القرية) هو مالك الأرض و وكان عليه أن يمنح الأرض لمن يعمل فيها ، على أن تعود الى حوزته في حالة وفاة الشخص بدون ورثة ، ولا يوجد مايشير الى استرجاع الأرض بطريق القهر أو الاجبار و

ويذكر مت (Meten) وكان موظفاً عظيم الشأن في الأسرة الثالثة \_ ثمانية أنواع لملكية الأرض الزراعية ، حصل عليها بوسائل مختلفة نذكرها فيما يلي :

١ \_ هبة ملكية \_ وكان للملك الحق في استردادها!

٢ \_ منحة من الأب الى ابنه ٠

٣ ــ التملك بمقتضى وثيقة رسمية ، ويبدو أن التملك في هذه الحالة كان وراثيسا وكانت الأرض قابلة للانتقال من يد الى أخرى ٠

- ع ــ عطاء ملكي ، شأنها شأن رقم ١ ٠
- تملك خق استغلال الأرض بشروط ملزمة
  - ٧ \_ شحة من الأم ٠

٧ حجة وقف من الأم للأبناء ٠

٨ ــ منحة من الأب الى أينائه ٠

وهذه كلها يمكن ارجاعها الى أربعه أنواع من التملك •

وكان من الضرورى كى يمتلك شخص أرضا بطريق الهبة أو الورائة أو الشراء أن يتقدم لاثبات شخصيته فى مكتب تسجيل الأراضى ، ثم يدفع رسوم نقل الملكية اليه ، وهذا الأجراء هو الدليل القانونى للتملك ، وبغيره لاتئبت ملكيت للأرض ، على أن هب ابريز (۱) الى بتاح (۲) جميع الأراضى الساحلية المطلة على النيل عند منف تثير التساؤل ، الذى كثيرا ما ردده الناس فى الأزمان الحالية عن المغنى المقصود من تلك الهبة ! اذ لا يعقل ، كما هو المعروف ، أن كل شخص كان يعيش على تلك الرقعة الواسعة من الأرض الممنوحة لبتاح قد أصبح رقيقاً تابعاً للأرض تنتقل ملكيته بانتقالها من مالك الى مالك آخر ! الأمر الذى يحملنا على الغلن أن بلك الهبة لم تكن الا تنازلا من الملك عن ايجار تلك الرقعة ، أو الضريبة عليها لسدنة الاله بتاح! وكانت كلتاهما من حق الملك !

<sup>(</sup>۱) ابريز هو الاسم اليونائي للفرعون "حع سد ايب سدرع" (۸۸ه ق م سد ۲۹ه ق م سد ۲۵ه ق م سد ۲۵ه ق م سد ۲۵ه ق م سد ۵۹ م

<sup>(</sup>٢) بناح اله منف ، وقد صبق الكلام عنه في الغصل الاول ،

وقد ذكر بما لا يدع مجالا للشك في نصوص الهبات أن الســـكان لن يبعدوا عن الأرض الموهـوبة • • وعــلى ذلك فان المستأجرين لها والمقيمين عليها لن يضاروا •

وتوجد عقود للايجار مدونة على ورق البردى برجمع تاريخها الى العهد الروماني ، ومنها يتبين أن هناك نوعين من الايجار:

الأول مقابل قيمة محددة •

الناني بطريقة المشاركة في غلة الأرض •

ولقد كانت قيمة الايجار المحددة تتراوح بين بوشك (١) واحد وسبعة بشلات ونصف البوشل للفدان ، وتبلغ في المتوسط ٣٠٨ بوشل .

أما الايجار بطريق المسساركة فكان يتسراوح بين تصف المحصول وأربعة أخماسه ، ويبلغ في المتوسط ثلثي المحصول •

وبما أن الغدان في انتجلترا يفل في المتوسط ٣٠ بوشلا فلإ يجوز أن نفرض أن الفدان في مصر مع جودة أرضها يقل عن هذا المقدار م لذلك يكون متوسط الايجار المحدد لم يبلغ سوى ثمن ما يحصل عليه مالك الأرض بطريقة الايجار بالمشاركة •

<sup>(</sup>۱) البوشل مكيال البعليزي يقدر بنحو ٣٦٥٣٥ من اللتو ، والأددب يساوى حوالي و بوشل ،

وفى بعض الجهات كان يوجد نظام المزارع الجماعية بين أهل القرية الواحدة ، وكان الايتجار الذي كانوا يؤدونه بالمشاركة عن الأرض التي يستغلونها يكفى لتسديد كافة الضرائب والالتزامات الأخرى المربوطة عليها ، سواء أكانت ضرائب عامة أميرية أم التزامات خاصة بمالك الأرض .

وكانت نظم الجهاز الرسمي للبلاد تلتزم أصولاً معلومة مرعية من الرسميات ومن أمثلة ذلك ما ورد في قصة سنوحي (١) من أن جوقة من الأميرات قامت بانشساد قصيدة في مدح الملك سنوسرت الأول ، وتمجد شموره الطيب لعفوه عن سنوحي الهارب .

ولقد كانت للقصر تقاليد تراعى بدقة عندما يسمع لرجال الحاشية بدخول القصر للمثول بين يدى الملك ! • • وكان الحرص على التزام هذه التقاليد يزداد كثيرا عندما كان يؤذن لعامة الشعب

<sup>(</sup>۱) سنوجى ، وصحتها سنوهى ، كان أمرا من أمراء الابرة المالكة في عهد الملك أمنهحمات الاول (حوالي ٢٠٠٠ ق٠٠) أول ملوك الاسرة الثانية عشرة ، وعندما توفي هذا الملك كان سنوحى يقود حملة ضد الليبيين ، قلما طفه خبر وقاة الملك توقع الشر من الملك الجديد سنوسرت الاول ، لخلاف كان قد شبجر بينهما في الثاء ولاية الملك الراحل ، فقر الى الشام حيث تزوج ابنة الحد وقساء القبائل هناك ، وعاش في تلك البلاد ، ثم هاوده الحنين الى وطنه العزيز مصر ، فأرسل يستعطف الملك سنوسرى الأول فرد عليه يستدعيه الى مصر ، فحضر سنوسي ومثل بين يدية فعفا عنه ، وضرب صفحا عما بدر منه في حقة ، وأمضى سنوحى ومثل بين يدية فعفا عنه ، وضرب صفحا عما بدر منه في حقة ، وأمضى سنوحى

والأجانب بالدخول للمثول بين يديه ١٠٠ وكان مما يفخر به كبير أمناء القصر الفرعوني قدرته الفائقه على ترتيب الأمراء كل وفق منزلته ١ على أن أخناتون العظيم ، وكان كما نعلم يحمل لقب « الذي يجي في الصدق ، قضى على كثير من تلك الرسميات ، فلم يكن على الناس ، على اختلاف طبقاتهم ، حرج عنده أن يسعوا اليه ، ويجتمعوا في ساحة قصره فيهللون ويرقصون ، فيطل عليهم \_ هو وزوجه وبناته \_ من شرفة القصر ، وينشر عليهم الزهور تحية لهم ٠

### وظلت التقاليد مرعية حتى جاء الرومان !

وفى عهدهم أخذ الموظفون الرومانيون سلطات لم تكن لأمتالهم من قبل ، وابتدعوا لأنفسهم اختصاصات جديدة ، ففى عام ٤٧ م أذاع حاكم مصر العام (كابيتو) قرارا شديد اللهجة يندد بذلك! فقد بلغه أن الموظفين الرومان فى ليبيا قد اغتصبوا أملاك الناس تحت ستار الفرورة الضاغطة والمنفعة العامة ، ولم يكن مثل هذا الاجراء مصرحاً به مهما كانت الظروف للداعية له ، ولذلك فقد أصدر أمره لجميع الموظفين على اختلاف درجاتهم بالامتناع عن أخذ شىء من الأهالى الا بتصريح خاص منه ، وأن ليس لهم الا حق المبيت فى دورهم عندما يزورون قراهم لأعمال رسمية! وأن الموظف الذى يفرض أى مبلغ من المال على أحد الأهالى مقابل خدمة عامة يؤديها يفرض أى مبلغ من المال على أحد الأهالى مقابل خدمة عامة يؤديها له ، فانه (أى الحاكم العام) سيوقع عليه غرامة قدرها عشرة أمثال

ذلك المبلغ ، ويمنح المجنى عليه الذي يتقدم الينا بالبلاغ عن هذا الأمر الفاضح مكافأة تعادل أربعة أمثال المبلغ المذكور •

وكان المسجلون الملكيون يقومون بتسبجيل كافة مصروفات المقاطعة وايراداتها ، وكل عجيز فيهما يعاقب الموظف المتسبب فيه بأن يدفع ما بساويه ستين ضعفاً .

أما العقوبات الأحرى الني كانت نوفع في مصر القديمة على الأهلين لذنوب حنوها أو مجالفات ارنكبوها فعد كانت تسسم بالاعتدال ، اذا ما قرنت بالعقوبات التي كانت توفع على سكان الأقطار الأخترى ، على أن عقونة بعض الذنوب في بعض العصور كانت نهاية في الشدة والقسوة ، فقد حكم على زانسة في عهد الأسرة الخامسة بالحرق أمام بعض السسوة ، والقباء الرماد المتخلف من حرقها في النيل إغير أننا لم نعشر في العصور التالية على مثال واحد من هذا النوع الصارم من العقاب حتى العضر الروماني ، عندما كرت عقوبة الحرق بسبب الاجتلاف في المذاهب السيحبة ، وقد حقظت لنا من حسن الحظ قصة عزل أحد حكام المقاطعات في عهد الدولة الوسطى : وكانت جريمته أنه تستن على بعض أعداء الملك بلخفائهم في المعبد ، ويهدو أنهم كانوا عملاء أسرة منافسة للأسرة الحكمة ، وكانت العقوبة التي وقعت عليه حرمانه من الهبات الملكة التي وهبت له ، وحرق حميع الوثائق والمستندات الخاصسة

بأملاكه • • وعزله من منصبه من غير أن يوقع عليه عقوبات بدنية •

وفى الأسرة الثامنة عشرة نرى المنبحت بن حابى (١) يعلن أولئك الذين ينتهكون حرمة القانون ؟ وينزل بهم عقابا صادما جزاء وفاقاً ؟ على أنه يبدو من قوله أنها عقوبات أدبية وليست بدنية .

وقى عهد الأسرة العشرين دبرت احمدى زوجات (٢) أحد فراعنتها مؤامسرة لاغتيماله ولمما كشفت قدم المسستركون فيهمما للمحاكمة ، وكان الحكم ارغامهم على الانتحار ، أما الذين ثبت

<sup>(</sup>١) حابي أحد المحكماء المفكرين ، عاش في أواخر الأسرة الثامنة عشرة.

<sup>(</sup>٢) لقد قامت بنديو هسلم المؤامرة. تى زوجه الفرعون العظيم رمسيس الفائث لاغتيائه ليخلوط مكانه فيتولاه ابن لها منه يدلا من ابن ضرتهسا دفى المهد وصاحب الحق الشرعى في تولية العرش بعد موت أبيه ، وقد اشركت معها في هذه المؤامرة بعض كبار رجال البلاط الملكي وبعض ضباط المحرس وزوجانهم ، ولما استعد المتآمرون لتنفيذ جريعتهم كشف أمرهم ، وقبض عليهم ، وعلى الرغم من الن المؤامرة موجهة لشخص الملك ، ولقتله ، فقد شادت عدالته أن يترك الآمر للقضاء فأمر بتشخيل محكمة خاصة لمحاكمة المتهمين بما فيهم زوجته ، وشدد على المحقين وانقضاة ها أن يتبعوا الملل ، فلا يدينون شخصا بريثا ، ويبرئون شخصا مذنبا ، وبعد علما مثالا رائما لمدالة ذلك الفرهون العظيم ، على الرغم من انه ــ كما ألمحنا ــ كان ألهدف المشور من هذه المؤامرة الغادرة ،

عليهم أنهم كانوا يعلمون بها ولم يبلغوا عنها فقد حسكم عليهم بحدع أنوفهم وقطع آذانهم (١) ٠

وقد امتاز حكم الاثيوبيين (٢) بروح الاعتدال ، فلقد قامت ثورة ضد بعنخى ، فلما أخمدها وسلم اليه المؤتمرون لم يحكم على أحدهم بالقتل (٣) .

ويروى هيرودوت أن شباكا لم (٤) يأمر بقتل أحد من المصريين لأية جريمة ارتكبها كائنة ما كانت ، وانما كان الفضاة في أيامه

<sup>(</sup>۱) يروى انه ى التناء التحقيق في هذه المؤامرة بنمكنت يعض السسوة المتهمات من اغراء بعض رجال الشرطة المكلفين بحراستهن بالتوجه في صحبتهن الى منازل بعض القضاة المنوط بهم التحقيق حيث أغررهن ببعص المغربات لكى يحكموا لصالح المتهمين ، ولكن انكشف أمرهن وقبض عليهن وعلى القضاة والحراس وحكم عليهم جميعا بجدع أنوفهم وقطع آذانهم جزاء وقاقا على ما ارتكبوه،

<sup>(</sup>٢) المقصود بالأثيويين هنا النوبيون، وقد سبق شرح ذلك في مناسبة سابقة .

<sup>(</sup>٣) لم تكن هذه ثورة بمعناها المعروف ، لأن بعنخى كان فاتحا لما يم له فتح مصر كلها ، وكانت مصر آنذاك أقساما ، وكان كل قسم منها يحكمه ملك صغير أو أمير ، وكان معظم أولئك الملوك أو الأمراء ليبيبن أو سوريين ، وكان أشد ألصراع بينهم على أشده ، ولذلك سهل على بعنحى فتح مصر ، وكان أشد أولئك الملوك الصفار يأسا الأمير تفنخت ، أمي صالحجر الذي ضم أقسام مصر السفلي تحت لوائه ، لم ترعم حركة المقاومة فعد بعنخى ، ولكنه هزم بعد نضال باسل ، فلم يسلم وآوى ألى المستقمات الشمالية ورفع راية المعسيان غير أن انهراف أعوانه عنه وتخاذلهم اضطره آخر الأمر الى الخضوع للعنجى ؛

<sup>(</sup>٤) شبه اكا هو خليفة بعنخي -

يحكمون على مرتكب جرايمة القتل بالاشمه الشهاقة عاملا في السدود .

ويقول ديودووس أن الفرعون بوكوريس استبذل بعقوبة الاعدام الأشغال الشاقة في حفر الترع مع وضع القيود الحديدية في أرجل المحكوم عليهم بذلك •

أما في أيام الرومان ففد كانت أقصى عقوبة أن يساق المجرمون زمراً للعمل في مناجم الذهب في الصحراء الشرقبة ، اذ كان من المستحيل عليهم الهرب لندرة الماء فيها! ومع ذلك فقد كان المحكوم عليهم توضيع في أرجلهم الأغلال ، ويساقون سوق الأغنام بالضرب بالعصى والسياط لبعملوا في المناجم ليلا ونهارا ، ولا يريحونهم حتى يبخلصهم الموت من ذلك العذاب الأليم .

أما العقب وبات التي كانت توقيع على مخالفي دين الدولة أو مذهبها ، فقد كانت من جنس العقوبات التي كانت توقيع على أمتالهم في أنيحاء الامبراطورية الرومانية الأخرى !

ويبدو أن اجراءات المحاكمة في مختلف عصـور التــاريخ المصرى لم تختلف كثيرا في عصر عنها في عصر آخــــر! اذ ليس لدينا معلومات دقيقة كافية تمكننا من الموازية بينها في العصمور المختلفة !

ولعل خير ما نفعله هو أن تستعرض في ايجاز ما نعرفه عنها في كل عصر •

١ ففي الدولة القديمة كان هناك محكمتان : محكمة الشمال ذات الدوائر الست • ومحكمة الجنوب ذات الثلاثين عضوا (١) •

ولم يحدث الا في حالة واحدة ، وجد فيها قاض يعمل في المحكمتين معاً ٠

ومما يدل على أن هاتين المحكمتين كانتسا منفصلتين ، تغلت الألقاب التي كان يحملها موظفو كل منهما • وقد عرفت ألقاب تسعة رؤساء لمحاكم الشمال الست الفرعية ، وألقاب خمسة وعشرين من القضاة العظام في محكمة الجنوب وذلك بالاضافة الى بسخس ألقاب الشرق •

<sup>(</sup>۱) يقول ديودورس ان هذه المحكمة كانت تتكون من ثلاثين عضوا يختاورون من قضاة هليوبوليس ومنف وطببة بمعدل عشرة قضاه من كل مدينة ، ويجتمع هؤلاء وينتخبون من بينهم وليسا لهم ، ونرسل المدينة التي ينتخب عطسسو من اعضائها وليس للمحكمة عضوا آخر ليحل محله .

محكمه الشمال محكمة الجنوب اللقب.

| ٥  | ٨        | وزير وقاضي قضاء     |
|----|----------|---------------------|
| 14 | ٣        | الأول بعد الملك (١) |
| A  | 1        | كاتهم أسرار الملك   |
| 14 | •        | قاضی « عزمر » (۲)   |
| ١٠ | <b>\</b> | آن مُوتيك           |

وكان الوزير يرأس محكمة الدؤائر الست بصفة تكاد تكون دائمة ، على حين كان نائب الملك رئيسا لمحكمة الجنوب !

وفى عهد الأسرة الثالثة وفى العهـود التالية كان الوزير (٣) رجمع بين وظيفته كوزير ووظيفة قاضى القضاء « سبيختى ، • وكان

<sup>(</sup>١) كَانَ هذا اللقب يطلق على حاكم المقاطعة منذ عهد الملك سنفرو ، الأمو الذي بدل على أنه كان تحت المغوذ الملك المباشر .

<sup>(</sup>٢) «عزمر» معناها المشرف على حلى الترع ، وكانت تطلق في الأمسل على حاكم المقاطعة دلالة على أن أهم عمل له هو الاشراف على الرى والصرف في مقاطعته ، وفي عهد الأسرة الرابعة أشغى عليه لقب قائى ، وأصبحت له ملطة قصائية على السكان الدس يعكمهم ،

<sup>(</sup>٣) يلاحظ أن وظيفة الوزير بمعناها المعروف لم تعرف الا في عهد الاسرة الرابعة كما سبق أن أشرنا ، اذ كان كل ملك قبل الاسرة الرابعة يختار أحد العظماء المقربين له كمستشمار له ، يقوم بما كان يقوم بهالوزير بعد ذلك ، مثال ذلك المحكيم والمهندس العظيم امحتب في عهد الملك زوسر أحساد علوك الاسرة انتائية .

ينتمى دائما الى احدى الأسر الغنية ذات الجاه والنفوذ ، ان لم يكن من الأسرة المالكة نفسها ، على أن يكون قد سبق له أن شغل أحد المناصب الهامة ، ومنصب رئيس الكهنة بخاصة ، كان مقر عمله بهو «خا ، العظيم ، وهو بهو ذ واجهة مكشوفة ، وعلى جانيه صفان من الأعمدة ، وكان يسسمى « البهو الظليل ، ، وقد عثرنا في قبس « رخمارع » ( الأسرة الثامنة عشرة ) على ما يزيدنا علما ومعرفة من هذه الناحية ، فقد كان بهو « الخا ، هو المكان الذي تحفظ فيه السجلات الخاصة بملكية الأراضي الزراعية والعقارات ، لكى يرجع اليها عندما تتطلب احدى القضايا ذلك ، وكانت جميع الوصايا تعد لها ملفات مرتبة هناك ، وكذلك الشأن فيما يختص بسجلات الحدود وتقديرات الضرائب ، وكافة أنواع المستندات الرسمية الأخرى ،

وكانت العادة أن تقدم المظالم والملتمسات التي تتطلب حكماً ضائيا الى محكمة الوزير ومن ثم تحال الى القاضي المختص • ومن الطبيعي أن هذا القدر الكبير من الأوراق والمستندات لابد أن تتكاثر

<sup>(</sup>۱) «خاء» كلمة هيروغليفية معناها بهو

 <sup>(</sup>۲) «رخماوع» وزير مشهور في عهد الاسرة الثامئة عشرة ؛ عاصر الملك
 العظيم تحتمس الثالث وقد كشفت مقبرته ضمن مقسابر الاشراف في القرئة
 بالاقصر .

ولهده المقبرة أهمية قصوى تفوق غيرها من مقابر الاشراف الآخرين لمه احتوت عليه من النقوش والكتابات والرسوم التى تشرح بالتفصيل مهسام الوزير في مصرالفرعونية ،

وتتراكم سريعاً • ومن أجــل ذلك فصلت مستندات الجنوب من مستندات الشمال •

. ويبدو أن قضايا الأقاليم كانت تحال الى محاكمها الخاصة بها ، ماعدا القضايا الهامة فقد كانت محكمة خا مختصة بالحكم فيها .

وفى الدولة الحديثة كانت القضايا المحلية يعهد بها الى محكمة النف من هيئة من الموظفين المحلين ، وهم « رجال المدينه العظام ، الذين كانوا يمثلون المحكمة العليا ، وعند نظر القضايا المتعلقة بملكية الأراضى الزراعية ، كان يرسل مندوب يمئل المحكمة العليا ليشترك مع هيئة المحكمة المحلية في الفصل فيها ، أما المحكمة العليا ، أو كما كانت تسمى « البيت الكبير فقد كانت هيئة دائمة نتألف من كار الموظفين ، وهي تشبه مجلس الوزراء في الوقت الحاضر ، ولقد كان تأليف الهيئة القضائية في محكمة ه تاو ، يختلف نبعاً لنوع القضية ، كما تختلف هيئة المحلفين في بريطانيا في الوقت الحاضر القضية تابتة ، وكان تبعا لذلك ، وكان كانب المحكمة المحلية يشغل وظيفة تابتة ، وكان عمله الاشراف على تنظيم الاجراءات التي تتبع في عرض القضايا ونظرها والحكم فيها !

ويبدو أن الدعاوى التي كانت ترفع الى تلك المحكمة لم تكن تقدم مكتوبة ، كما هو الحال الآن ، وانما كان القضاء يستمعون الى دعوى المدعى ، ورد المدعى عليه! وعند اصدار الحكم في صالح أحد المتخاصمين ، كان الطرف المحكوم له يطالب خصمه بقيمة أتعاب

المبحكمه (۱) م وكان المتقاضون، كما أشرنا ، يتولون الدواع عن وجهه نظرهم ، ونقض النهم الموجهه اليهم أمام المعتركمه ، ولم نعر في أيه فضية على وجود وكلاء أو محامين عن المدعين والمدعى عليهم في أيه فضية الروماني والذين كان بطلق عليهم في ذلك المهد « الظهير أو. النصير » •

ولقد كان لأعضاء هيئة المحكمة وطائف أخرى ، ولم يكونوا من رجال القانون المحترفين مهنة القضاء ، ذلك لأن المصريين المثقفين كانت لهم درايه كافيه بالقانون تمكنهم من تطبيقه! وقد كان كاتب المحكمة يقوم بمهمة النوجيسة فيما يتعلق ببود العانون الني تنطبق على القضايا المختلفة التي تعرص عليهم ، وكان لمركزه من الأهمية ما لمركز سكرنير المحكمة في الوقت الحاضر ،

ومى عهد الأسرة العشرين لم يكن آنذاك غضاضيه عند المهريين في أن يتقلد الأجانب مناصب القضياء ولقد كان في المنحكمة التي نظرت احدى القضايا في ذلك المهد أربعة من القضياة الأجانب ضمن هيئتها التي كانت تتكون من أربعة عشر فاضيا ويرجع ذلك الى كترة الارفاء الاجانب في ذلك المهد أء والذين تحرر كير منهم وقفز بعضهم الى مناصب ذات سلطان ، كما فعل المماليك بعد ذلك !

<sup>(</sup>۱) يقصد رسوم العضبة

وأوفى قضية وصلت الينا هى محاكمة لصوص المقابر (١) فى عهد الأسرة العشرين ، ويغلب على الظن أنها كانت تهمة لفقها حاكم بر طيبة السرفى لحاكم برها الغربى للكبد له لما كان بنهما من عداوه ، ولقد سارع الى نحقيفها الوزير ومعه الكاتب الملكى ، فبين لهما أن ما حاء بالبلاغ مالغ قه ، اذ وضيح بعد فحص المقابر أنها كلها سليمة لم تمسسها يد عدا واحدة فقط (٢)!

(٢) كانت طيبة يحكمها الله المراب بحث سلطه الوزير ، وكان أحدهما يحمل لغب أمير المدينة وكان بختص بالجزء الشرقى أى مدينة الأحياء ، ويحمل اللاخر لقب أمير القرب ، ورئيس شرطة مدينة الامواب ، وكان بختص بالجزء الفرس من المدينة .

وكان أمير المدينة يدعى وياسره ، وأمير النوب يدعى وبويروه وكان بين الاميرين عدارة دفينة دسبب منافسة أحدهما للآحر ، وكان كل منهما يشجع مردوسي خصمه على دهل أخبار الفرضي والاضطراب في ادارة وليسهم ، وقد التهن باسر فرصة سرقة احدى مقابر البر الفردى فسارع الى تقديم بلاغ عنها للمحكمة العليا ، وكانت - كما أشرنا - بتكون من الوزير وموظفين دبيرين ، فأرسلت المحكمة لحنة تحقيق أى والجبانة » للبحث والمحرى ، فقامت هده اللجنة بمهمتها خر قيام ، ومحصت محدوبات عشر مقابر حامت الشبهات حول سرقتها ، قثبت لها أن مقبرة واحدة عن الني امتدت اليها أيسدى اللصوص . . . .

ويبلو ان تتيجة القحص لم تعجب باسر ، الذي اصر على أن بلاغمه معجب وانعدد المقابر التي امتدت اليها بد اللصوص عشرة لا واحدة ، وهدد عد

<sup>(</sup>۱) برجع هذه المحاكمة الى عصر الفرعون رسيس الناسع الحيوالي الدرا ق.م) وهي تلقى ضوءا ساطما على حالة الدولة المصربة في دلك المهده ومايلتته من ضعف والحلال أديا الى تراحى منضتها على شئون الأمن والنطام، والى اهمال حراس المفاير في البر المربى بطيعه منا أعرى اللصوص بسرقتها، وقد بم القبص على بعضهم ، وخوكموا وحكم عليم بالاعدام ،

ولقد أدى غلبة النفوذ الدينى على النفوذ السياسى، الذى تميزت به الأسرة الحادية والبشرين الى طريقة الاستخارة أى الاستشارة الالهية ، فكان كبير الكهنة يأتى بلوحتين ويكتب عليهما حكمين متضادين ، ويضعهما أمام تمثال الاله آمون ، ثم يدعوه أن يختار احدى اللوحتين ، فيشير الاله الى الحكم المختار ، وكان دلك الاجراء بكرر مرتين ، ولا نعرف على وجه القين عن كيفية هذه الاشارة ، ولقد ذهب ماسيوو الى أن تمثال الاله آمون كانت له ذراعان قابلتان للحركة يقوم الكهنة بتحريك احداهما خفية تبعا فراعان قابلتان للحركة يقوم الكهنة بتحريك احداهما خفية تبعا نزاع على ملكية مساحة من الأرض ، فقد كان الكهنة يحملون نزاع على ملكية مساحة من الأرض ، فقد كان الكهنة يحملون نزاع على ملكية مساحة من الأرض ، فقد كان الكهنة يحملون ذلك اشارة من الاله الى اصدار حكمه ، وكان ذلك يحدث وفقا ذلك اشارة من الاله الى اصدار حكمه ، وكان ذلك يحدث وفقا الأهواء الكهنة ، وكانت تلك العقيدة سائدة في اسبرطة ،

بابلاغ الأمر للملك راساً على حين تقدم بويرو أن يلتمس من الودير النظر في عقاب ياسر على بلاغه الكاذب ، فعقد الوزير جلسة حضرها أعضاء المحكمة العليا ومحصت تقرير اللجنة ، فأصدر حكيها بعدم صحة الإتهامات التي تقدم بها باسر ، كما حكمت بادانته .

<sup>·</sup> والأسف الشديد لم تثبت البرديه الى سجلت عليها هذه العصيه الطريفة وهى بردية «أيوت المشهورة» نطور هذا النزاع بين الأميين ونهاينه . ولكن بيدوأن المحكمة العليا لم تثبت عدم صحة اتهامات بأسر كلها ، الأنه وان كانت قد ثبت أن مقبرة ملكية واحدة فقط قد سرقت ، غر أنه قد ببت لها فعلا أن عددا من مقابر الامراء والمقابر الأخرى قد سرقت فعلا مما يدل على أن يلاغ ياسر كان قاصرا على سرقة عشر مقابر ملكية ! •

ولقد لجأ الكهنة الى طريقة الوحى أى استشارة الآلهة لتوطيد مركزهم عحتى أن الوصايا ونقل الملكية كانت تصدر بناء عن وحى الهي ، وتعد أحكاما سماوية لاتقبل النقص أو الابرام •

ولم يكن الحاكم العام لمصر في العصر الروماني ينمتع بسلطات الوزير القضائية ، لأن تلك السلطات كاتمت تمنح الى الوكيل القضائي (١) (Dikaidates) ، الذي كان يصحب الحاكم العام في تنقلاته التفتيشية على المحاكم ، ويقوم بعمل القاضي في القضايا الكبرى ، التي كان القضاة المحليون يقومون باعدادها له ، وكان يصدر مرسوم المبررطورية بتعينه ، ويتم اختياره عادة من بين الفرسان الرومانين ، وبهذه الوسيلة توزعت سلطة الوزير القديمة ،

وكان في الاسكندرية في العصر الأغريقي مندوب قضائي للمحاكم العام (Archidikastes) وكانت سلطته تمتد الى جهات أخرى غير الاسكندرية ، وعلى الأخص فيما يتعلق بالقضايا التي تحفظ سيجلاتها في الادارة العامة للسيجلات التي كان مركزها بالاسكندرية (٢) .

<sup>(</sup>١) كان الديكاديتس هو الوكيل المباشر للحاكم العام ، فيما يختص بالمسائل القضائية وكانت السلطة القضائية العليا في مصر من اختصاصه الولا كان لايشترط في الجاكم العام أن يكون ملما بالقانون ، كان لزاما عليه أن يستعين بالديكايديتس في المسائل القضائية ،

<sup>(</sup>٢) في تلك الادارة كانت تحفظ الوثائق القانونية لكانه المفاطمات .

وقد نشأت هذه الوظيفة في عهد البطالة ٠٠٠ ويدو أن اختيار المتقاضين تحويل قضاياهم اليه من جهات أخرى بالبلاد انها يرجع الى أنه كان المختص بالنظر في قضايا الاغريق أينما وجدوا ، كما كان الشأن في المحاكم القنصلية التي كانت تنظر في قضايا الأجانب في مصر قبل الغاء الامتيازات الأجنبية ٠

أما في الأقليم فقد كان حكام المقاطعات مختصين بالنظر في القضايا السيطة واصدار الحكم فيها • وكان لرؤساء البوليس الحربي (Centurion) سلطات مماثله ، فوق ما كان لهم من اصدار الأمر بالسجن المؤقت على الخارجين على القانون •

وكانت اذا وقعت حالات سلطو واغتصاب للمال أو اساءة استعمال الموظفين للسلطة ، تقدم لمثل القيصر للنظر فيها ، قاذا ثبتت صحتها بعد فحصها ، اتخذ الاجراءات الرادعة لاعادة الأمسور الى نصابها .

ويعد المؤرخ ديودورس خير من كتب عن القانون الجنائي المصرى ، وسجل نصوصه ، ومن هذه النصوص الحكم بالاعدام على شاهد الزور ، ومنها الحكم بالجلد بالسياط والحرمان من الطعام ثلاثة أيام سويا على من يهمل في مديد المساعدة لانسسان تعرضت حيساته لحطر الموت ، وعلى من أهمل في الارشساد عن لصسوص دآهم يسرقون ؟ ومنها أن من انهم شسخصا زورا ، وقعت عليه المقوبة التي يحكم بها عادة على ذلك المتهم البرىء لحريمة لم يرتكبها ، ومنها يحكم بها عادة على ذلك المتهم البرىء لحريمة لم يرتكبها ، ومنها

الحكم بالاعدام على من قتل نفساً ، سواء أكانت نفس حر أو عبد ، ومنها أن الآباء والأمهات الذين يقتلون أبناءهم أو بناتهم يبحكم عليهم بأن يعرضون أمام ملأ من الناس وقد علقت برقابهم جثث أبنائهم أو بناتهم ، ثلاث مرات (١) ، أما قتل الوالدين أحدهما أو كليهما فكان عقابه التمثيل بجسم الابن القاتل (٢) ثم حرقه حيا بعد وضعه على الأشواك ، وكانت النساء الحوامل يؤجل تنفيذ الحكم فيهن الى ما بعد الوضع (٣) ، ومنها أن من ينقل أخيارا الى الأعداء يستفيدون منها يقطع لسائه ، ومنها أن من يطفف الميزان أو الكيل ، يستفيدون منها يقطع لسائه ، ومنها أن من يطفف الميزان أو الكيل ، أو يزيف الأختام أو النقود ، أو يغش الذين يعاملهم ، أو يغير في

<sup>(</sup>۱) يغسر ديودورس حكمه المصريين في تلك العقوبة بقوله : « لم ير المصريون» أنه من العدل أن يقبلوا الذين منوا بالحياة على أولادهم المجالوا بررن أن العدل أن يصرفوهم عن مثل هذه الجراثم بتوقيع عقوبة تعمر قلوبهم عصرا ، وتبعث في تفوسهم الالم والعذاب الذين لايفارقانهما الما أن يلقوا وبهم ، ويحملانهم على التوبة والعدم على ما اقترفت أيديهم ، أنظر وهيب كامل ديودورس الصقلى في مصر ص ٧ .

 <sup>(</sup>٢) ومن أبثلة التمثيل أنه كانت تقطع من أحسامهم قطع صغيرة الاتعدور
 حجم الأصبع .

<sup>&</sup>quot; (٣) يعلق ديودورس على هذه العقوبة بقوله «لقد رأاى المصريون أنه من النين المطلم أن يشارك الجنبن البرىء أمه المدنبة في جريرتها ، وأن يقتلص من النين لوزر لم يرتكبه الا واحد منهما ، وأهم الاعتبارات كلها أنه من غير المعقول أن يقضى بالوت على الجنين وهو لاينتمى الى الأم وحدها ، وأنما بشاركها نيسه الأب الذى لم يرتكب جرما ،

وقد نقل الاغريق هذا القانون : وهيب كامل ديودورس الصقلي في مصر ص ، «٧٥» ،

تصوص السحجلات العامة بمحو أو زيادة ، كان عقابه قطع كلتــا يديه (١) +

ومن تلك النصوص أن الاغتصاب عقوبته قطع عضو التناسل؟ أما عقوبة الزنا من غير اكراه الزانية فكانت ألف جلدة للزانى؟ وجدع أنف الزانية •

ولقد أدى الارتقاء المطرد لنظم الزواج على مر السنين في مصر الى سمو المثل العليا للأخلاق ، وبالتالى الى حرض الفتيان المصريين الذين يبلغون سن الزواج على الاقبال على الزواج ممن يتوقر فيهن سمو الأخلاق وحسن السلوك من الفتيات وترتب على ذلك بقاء عدد كبير من الفتيات ممن كان سلوكهن دون المستوى المطلوب عائسات •

وبيتا نجد أن مصر قد بلغت ذلك الرقى منذ آلاف السنين ، فان أوروبا لم تعرف الزواج المنظم الا منذ ألف سنة على التقريب .

وفيما عدا ذلك فقد كان هناك بعض المسائل التي لاتخضع عادة لأحكام القانون أو الاجبار الأدبى ، ولكنها كانت مع ذلك على جانب كبير من الأهمية لأنها تبين عن الاتجاهات العقلية للمصرى القديم . وفيما يلى نورد لك أمثلة على ذلك :

<sup>(</sup>۱) رجهة نظر المصريين فاذلك ، كما البته ديودورس أن المقاب ينزل يالمضو الذى استخدمه المجرم فارتكابه جريمته جرحا لايندمل الى يوم مماته، فيكرن في رؤيته عظة للآخرين، ، يصرفهم عن اقتراف أمثال هذه الجرائم ، هالصدر السابق ص د٧٨ء ٠

ففى الأسرة الخامسة كانت حب الناس واكرامهم والترحيب بالغريب الطارق من الأمور المرغوب فيها لدى المصريين القدماء حتى لناكرى الجميل!

وفي ذلك يقول أحد حكمائهم:

اذا كنت كريما مع أحد الناس ، وصنعت معروفا له ، كأن أنلته حقا من حقوقه ، فمن الخير أن تتناسى هذه المكرمه ، ولا تذكره بها ما لم يذكرها لك هو .

ولقد كان النبلاء والحكام يباهون بنشر لواء الأمن والطمأنينة ، والعدل والاحسان بين الناس في كافه انحاء الاقاليم التي يحكمونها في سنوات القحط وسني الرخاء على السواء:

ولنستمع الى أحدهم وهو يقول:

« لم يوجد في عهدي فقراء ، ولم يحدث أن جاع أحد في

وفي أثناء المعركة البحرية العظيمة (١) التي خاضت الأسرة العشرون غمارها دفاعا عن مصر ضد الغزو الأجنبي ، نرى المصريين

<sup>(</sup>۱) وقعت هذه المركة في البحر المتوسط شمال غيرب مصر بين اللك ومسيس الثالث ؛ ثانى ميلوك الاسرة العشرين وبين حلف قيوى مكون مي الليبيين وسكان جزائر صقلية وسردتيا وكريت وغيرهم وكان أولئك المنزاه قد عزموا على مهاجمة شميسمال غرب الدلتا بحرا توبرا ، وحشدوا لللك عبيدها عظيما من السفن ! ودارت معركة بحرية هائلة بينهم وبين مصر ، هزم فيها الفيزاة وحطم الاسطول المصرى معظم سيفن أسياطيلهم المجتمعة ، وبلغت ضحاياهم . . هررا بين قتيل وغريق ، وكما أسر منهم ألف أسير ، وقد سجل دمسيس النائث أخبار هذه المركة على جدران معبده بعديئة هايو .

في المركة المنفوشة على حيطان معيد هابو (١) وهم يتقذون الا ع من احدى سفن الغزو التي بدأت تغوص في الماء •

وفى الا سرة الخامسة والعشرين نوى بعنه الفاتح النوبى وقد استاء أشد الاستياء من الأهمال الذى تسبب عنه هلاك بعض الججوعا فى طبية • وكان يرجو الحاميات المصرية فى المدن بالتسكلما أوغل فى البلاد حقنا للدماء • ومن أقواله المأثورة انه يود يرى أهل منف فى أمان مطمئين سالمين ، وأن لا يتسبب عن الحرالتي يعفوضها بكاء الأطفال الأبرياء • • • ومما يروى عنه أنه لم يقاحد من المصريين الا فى ساحات القتال •

ويقول ديودورس: ان المصريين هم أكثر شـــعوب الع تقديرا للمعروف ، الذي يسدى اليهم ٠٠٠٠

ولقد احتل الشعور بمحاسبة النفس حيزا في عقل المصر وتفكيره في عهد الدولة الحديثة ، وفي أواخر عصرها بخاصة ، وله ذلك راجعا الى ظهور عبادة آتون (٢) ، التي تحث الناس على السلو المشالى ، فنرى المصرى في ذلك العصر الزاهر يتوسسل الى الله آلا يعذبه على ذنوبه السكثيرة ٠٠٠٠٠ حتى يصبح جديرا بسسك دار النعيم ٠

<sup>-(+)</sup> هابو في الشيعية القبطية للمنطقة التي يرحد بها مديد الملك يمسيد المثالث في البر الغربي للأقصر • ومازال هسلة المبد باقية الى اليوم في حاسنة تسبيا .

 <sup>(</sup>۲) آتون هو الآله الذي عبده اختاتون ، ونشر عبادته ومعنساه كرا
 الشمس .

الفصل الرابع المحاسة

# الظروف المناخية في مصر وأثرها في شكل المساكن

ان مناخ مصر قد جعل المأوى في ربوعها أقل أهمية عند سكان مصر عنه عند كنير من سكان الأقطار الأخسرى ، والأفطار الباردة بعضاء ! ولهذا نرى أن بعض البدو من سكان مصر لا يزالون يأوون الى الحيام ، وأن بعض سكان قراها يأوون في بعض أشهر السنة الى عرائش من البوص لتقيهم وطأة الحر وعصف الرياح في أثنائها ، وأنه حتى في المناذل التي يبنونها باللبن أو الحجارة فان البهسو المكشوف مسرح طبيعي لحياتهم المنزلية ،

ولقد كان الانسان البدائي في الأزمنة الغابرة يقنع أينما حل في بقاع الأرض المختلفة بوسائل من الوقاية أقل كفاية منها في الوقت الحاضر ، سواء أكان ذلك في الملبس أم في المأوى ، ولذلك راض نفسه على أن يفترش الأرض ، كما يفعل سكان أقطار أوروبا

الشرقية (سرقى أوروبا) الى اليوم : ولفد كان عندما يتجلس على مقعد عال ويدلى قدميه كرندفع الدم البهما ويزداد ضغطه فيهما على يتجد نفسه مدفوعا الى رفعهما ووضعهما على مقعد آخر .

وكان المصريون القدماء يفترشون الأرض في أثناء تناولهم الطعام ويرفعون احدى ركبتيهم الى أعلى ! ولم يعرف عنهم أنهم كانوا عندما يجلسون يسندون ظهورهم الى متكأ ، كما كان يفعل الاغريق والرومان عند تناولهم الطعام !

ولا ريب أن الأوضاع المختلفة التي كان المصريون القدماء يتخذونها في جلوسسهم ترجع الى عصر ما قبل التاريخ! وبمكن. اجمالها فيما يلي:

(۱) لقد كانوا يضمون الركبتين عند جلوسهم على الأرض من توجيه القدمين الى جهة واحدة ، نستبين ذلك من الرسوم البدائية التى ترجع الى العصر الحجرى القديم ، وقد استمر النسساء دون الرجال يتبعن ذلك الوضع الى عهد الأسرة الثانية عشرة ،

(٢) وقد كانوا يفترشون الأرض مع خفض احدى الركبتين ، ورفع الأخرى !

وهذا ما نشاهده في صورة الالهة ايريس وهي تحمل ابنها

حورس ، التي ترجع من غير ريب لعصر ما قبل التاريخ !

- (٣) وكان الوضع السائد بين الكتبة هو جلوسهم مع جعل
   الساقين متقاطعتين ووضع القدمين تحت الركبتين (١) ٠
- (٤) أما الصناع فقد كانوا يجلسون راكمين بينا تكون القدمان ممدودتين الى الخلف ، كذلك كان يفعل الضيوف .
- (ه) وعند تقديم القرابين كانوا يركعون مع ارتكاز القدمين على الأصابع في وضع رأسي •
- (٦) ويبدو أن جلوس القرفصاء مع اتبجاه الركبتين الى أعلى قد بدأ في عهد الأسرة النائية عشرة ، وهو وضع يستلزم أن يكون الفخذ أطول من فصبة الرجل ، وهذا الأسلوب في الجلوس شائع بين المصريين في الوقت الحاضر (٢) .
- (٧) وفي حالات نادرة تتطلبها طبيعة بعض الأعمال كانوا يفترشون الأرض مع جعل الركتين الى أعلى بينا تكون الساقان ممدودتين الى الأمام ، وعندما كانوا يريدون التعبير عن الخسوع أو الحضوع ، فقد كانوا يضعون اليدين متقاطعتين على الكتفين ،

وكان المتبع عند الدفن في عصمور ما قبل التاريخ وضع الجثة

<sup>(1)</sup> وهي التي سبعي الآن الحلوس القرفصاء

<sup>(</sup>٢) الله شاائع بين سكان القرى غيرا المتعلنين الدوقد التعلق بين المعاليين (٢)

يه يعديث نتخذ شكل القرفصاء ، مع سحب الركبتين بوعاً ما الى أعلى وهو الوضع الطبيعى الذي نتبعه في بومنا في الوقت الحاضر ، أما دفن الجثة مع جعلها ممدودة ، فقد بدأ اتباعه في عهد الأسرء النائمة ولا بزال هو الوضع الذي يتبعه المصريون اليوم في أثناء نومهم +

وكان الرحال والنساء ، اذا ما دعوا الى الولائم ؛ساولون الطمام معاً وهم جلوس على الحصر ، ذلك على الرغم من أن منازلهم كانت تحتوى على أجنحة للرجال وأخرى للنساء!

ولقد كاتب الدور الكيبير، في عهد الاسر، النساية عشرة تشتمل على ممرين ، بمتدان من الباب الجارجي الى الداخل ، وكان أحدهما بؤدى الى الأبهاء وحجران سيد القصر والى المطابخ ، أما الآخر قكان يؤدى الى الجناح الحاص بالسدات ا

وسوف نصف تخطيط المنازل ورسسومها وابنيتها في الفصل الأخير من هذا الكتاب تحت عنوان المباني !

مثبت في احدى حوائط الحجرة (١) ٠

المدافىء: وكانت مدافىء المنازل المستعمله فى عهد الأسرة الأولى من الفخار، وكانت حافاتها مرتفعة لمنع الرماد من التبعش وكان لبعضها حافة مصنوعة على هيئة أفعى ملتوية حول نار موقدة ، كما تفعل الثعابين التى تأوى الى المنازل ، وكان المصريون لا ينالونها بأذى لاعتقادهم أنها تقوم بحراسة المنازل من الفيران التى كانوا يعتقدون أنها تحمل عدوى الطاعون! (٣) ،

وفى عهد الأسرة النانية عشرة كان المصريون يضعون موقدا كبيرا من الفخار في وسط البهو لتدفئته!

### انمسك المصريين بالنظافة

ولقد كان المصريون يتمسكون بالنظافة تمسكا شديدا ، وكانت ملابسهم ، وملابس الكهنة بوجه خاص تصنع من إلكتان ( التيل ) لأن الملابس الصوفية كانت في ملتهم واعتقادهم مرتعا خصيباً محببا للهوام والحشرات ، وكانوا يحرصون على غسل ملابسهم في فيرات قصيرة وبعناية خاصة ،

<sup>(</sup>١) هيرودوت الحزء الثاني ص ٣٥٠

<sup>(</sup>٢) كان المصريون يعتقدون إن تعباني المنزلي هو الآله أجاثور بهون السلاي يحرص على طرد المفيان من المنزل منعا من انتشاد الطاعون الذي كانت تحمل عدوام .

كانوا يغتسلون بالماء البسارد أربع مسرات كل يوم مرتين في النهار ومرتين في الليل ، كما كانوا يحلقون رءوسهم وآذقانهم ، لا بل وأجسسامهم مسرة كل ثلاثة أيام ! وكان مما يثير سسخطهم وسخريتهم أن يروا الشعور المرسلة الكثة في صور الرعاة أو بعض الأجانب ، وكانوا يصورون الرجل الريفي وقد طال شعر رأسه ، كما صوروا شعور بعض الثوار وقد طالت حتى تدلت على أكتافهم ،

ولقد كان غسل الملابس من الأعمال المنزلية التي استحقت في نظر المصريين القدماء تصويرها بالتفصيل على جدران المقابر ، ويتضع من هيئة الحلل الرسمية أن النشا كان يستخدم دائما في تشت طبانها .

ولقد كان المصرى شديد العناية بآداب المائدة (١) • فقد ورد في سفر التكوين من التوراة أنه كان لكل من كبار الموظفين المصريين ، وعامة الشعب المصرى والمهاجرين السوريين طريقتهم الخاصة في تناول الطعام ! •

<sup>(</sup>۱) يتبين ذلك من قصائح الحكيم بتاح حتب لابنه اذ يقول له : اذا كنت من بين الجالسين على مائدة من هو آكبر منك مقاما ، فخذ ما يقدم لك ، ولا تأكل الا مما يوضع \_ من طعام أمام غيراد ، لأن ذلك مما تشمئز منه النقوس ا

وانظر بمحياك الى أسقل الى أن يحييك المضيف .

أنظر الادب المصرى القديم جرء (١) ص ١٧٩ ، تأليف الاستاذ الكبير سليم حسن .

ويقول هيرودوت: ان المصريين القدماء لم يكونوا يستعملون السكين ، أو السفود أو أى وعاء خاص باغريقى ، أو يتناولون لحما قطعته سكين أحدهم ، ويرجع ذلك الى عقيدة المصرى بأن معدن الحديد نجس ، وكانوا بؤمنون بأن عظام الآله ست الشرير مكونة منه (١) ، وكانوا لذلك يصنعون مداهم من البرونز ،

# وكان المصريون يجلسمون في أثناء تناولهم الطعمام على

هذا هو السبب المبادى ؛ أما السبب المحقيقى فى هدم ذبوع اسستعمال الآلات المحديدية رغم انتشار استعمالها فى غربى آسيا ، فهو أن تكاليف تقله من مناجمه التى كشفها المصربون منذ عصور أسرهم الاولى ، كانت باهظة نالبعدها عن الدلتا ووادى النيل ، على حين أن السحاس الذى نجح المصربون فى تحويله الى برونز ، كانت مناجمه قربة !

على أن الحديد ، كما مسبق أن المحنا ، قد وجد منذ العصور الأولى ، ولانجزم بنجاح الصريب في صنع الآلات قبل عهد الأسرة الثانية عشرة ، أذ وجد في مقبرة الملك توت عنع آمون خنص من الحديد ! ثم أخذت الآلات الحديدية بمثر عليها في قبور من خلفوه امن الفراعنة ، ثم كثر استخدامها في عهد الأشرة الخامسة والعشرين ! وقد عثر في بلدة تقراطيس على أفران لصهر الحديد ، ترجع لمصر الاسرة السادسة والعشرين .

<sup>(</sup>۱) لانعلم علم اليقين سبب ربط المصريين بي الاله ست والحديد ، ولعل سبب ذلك أنهم كانوا يعتبرون الحديد معدنا (أسويا) ، اذ أنه أول من استخدمه في صنع آلات الحرب هم لحيثيون ألد أعداء المصريين ، وكانوا كما نعلم من سكان غربي آسيا كما أن الهكسوس الذين غزوا مصر ، وعانوا فبها فسادا قد (جاءوا) من غربي آسيا أيضافوق أنهم عبدوا الإله ست دون غيره من آلهة المصريين الأخيار ، ولهذا كله ربط المصريون بين كراهيتهم للهكسوس الأسيويي الأصل وبين المعدن الذي كان يستخرج من بعض بقاع آسسيا الغربية وبين الإله ست

الحصر (۱) ، وكانوا يستخدمون السكين اذا اقتضى الأمر ذلك ! ولم تكن الشوك معروفة لهم آنذاك ! أما الملاعق فقد استعملوها في عصر ما قبل التاريخ (أى قبل عصر الأسرة الأولى) ولكن أحجامهاكانت صغيرة ، ومصنوعة من العاج ! وقد وجدت ملاعق صغيرة الحجم مصنوعة من البرونز كانوا يستخدمونها للدهون العطرية في عصر الأسرة الثانية عشرة ! .

كما كانوا يستعملون ملاعق مصنوعة من البرونز أيضا على مبأ المجرفة ( الكريك ) في عصر الأسرة التاسعة عشرة وقد ادخل الاغريق المغرفة التي كانت ولا تزال تستخدم في نقل السوائل من آنية الى أخرى ! •

ولقد كان المصريون يحتسون بعض السوائل بقطع البوص ( الغاب ) أو الانابيب المرنة كأمعاء الحيوانات ؟ •

وان استعمال المصريين لأكواب النحاس ، والتي ذكرها هيرودت في تناولهم الشراب لمن الأمور المألوفة اليوم في شواوع القاهرة

<sup>(</sup>۱) يقول العالم أرمان أن الحصير استخدم للجلوس عليه قبل عصر الدولة القديمة ، ولكن منذ أوائل هذه الدولة استبدلت المائدة القليلة الارتضاع والتي يتكون جزؤها العلوى من حجر مستدير بها ، فاستخدمها النبلاه والاغنياء بادىء ذى بدء ، ثم استخدمها يعد ذلك الناس جميعا ، واستبدل بها الأهراء والأثرياء مائدة طويلة (مرتفعة) ، انظر مصر والحياة المصرية في العصور القديمة : تأليف درانكه : ترجمة الاستاذين عبد المنعم أبو بكر ومحرم كمال :

وغيرها من المدن المصرية (١) •

ولقد استعمل المصريون قرب الماء منذ عصر ما قبل التاريح ، وقد وجدت بعض السدادات المصنوعة من العاج أو الحجر لسد فوهاتها .

ولقد بدأ ظهـور المدى النحاسية الني كانت تستعمل لسلخ جلود الحيوانات خلال الحضارة الثانية من حضارات ما قبــــل التاريخ!

وانك لتشاهد شكل قربة الماء ، وقد ربطت من طرفيها بحبل من جلد تحمل به ، في الرسومات التي ترجع لعصر الدولة القديمة، وهي شبيهة بالقربة التي يستعملها السقايون في الوقت الحاضر .

<sup>(</sup>۱) كان المصربون يمرحون كثيرا في الحفلات ، وكانوا يكثرون من شرب المخمود التي كانت تفقدهم اتراتهم فيزيطون ويصخبرن ا وكانت يعض نسائهم يشاركنهم في ذلك في كثير من الاحيان ! وهناك في احدى مقابر طيبة صورة على أحد جدراتها تمثل سيدة أفرطت في شرب المخمر فبدأت لترنح فسابعت اليها احدى خادماتها لتقدم لها كأسا به سسائل ، كان معروفا لديهم اذ ذاك من خصائصه المساعدة على القيء ، فتغرغ مافي جوفها !

ولئن الى جانب ذلك ئان عقلاء بلك العصور وحكماؤها ، وحفظتها على الأخلاق الكريمة لا يوافتون على تلك الحياة العابثة الماجنة ، فيقول الخكيم آنى في تصالحه الى ابنه خونسو حنب:

لاتعرط في شرب الجعة ، لأن لشاربها قلتات لسان ، يستقبح صدورها منه ، منى يقيق ويعود اليه رشده ، وهو دائما منبوذ محتقر من الناس حتى من أمثاله الذين يشاركونه في تماطيها !

ومن نصائحه أيضا «لاتدخل «بيت المسكير ، ولو كان دخولك يعود عليك بالمغير !

وقد وجدت في أقدم السجلات التي دونها المصريون القدماء ما يشير الى شربهم للجعة والحمر ٠٠٠٠٠ و وقد كانت الحمر تقدم في الحفلات والولائم ، ولم يك ثمة لوم أو تشريب على شاربيها ، والسكارى منهم بخاصة حتى عهد الأسرة التاسعة عشرة! ففي عهد الاسرة السابعة عشرة ، كان الخدم يقدمون لضيوف أسيادهم كئوس الحمر ليشربوها حتى النمالة لتدخل عليهم السرور ويقضوا وقتا سعيدا! وفي ذلك تقول سيدة من أهل ذلك العصر للساقى « اعطنى ثمانية عشرة كأسا من الحمر لأننى أحبها حبا جما! ويظهر أن تباهيها بعجب الخمر لم يكن آنذاك مدعاة لتوجيه النقد أو اللوم اليها أكثر من الذهاب لمشاهدة حلبة ملاكمة أو مصارعة في وقتنا

وفي عصرى الفرس والبطالمة أدى انهيار أسس الحياة العومية المصرية الأصيلة بتأثير عاداتهما وتقاليدهما وسلوكهما التي كانت تختلف جد الاختسلاف عن عادات وتقاليد وسلوك المصريين الى التردى في حمأة الترف والاستهتار والانغماس في تعاطى الحمور وغيرها من المسكرات!

## وسائل المحافظة على المتلكات

لقد كانت الأختام تستخدم منذ ما قبل الأسرة الأولى في ختم الوثائق التي تثبت تملك الناس للمقارات والممتلكات الأخرى على

اختلاف أنواعها ، محافظة عليها من ادعاء المدعين! •

ولقد استقينا علمنا بعصور الأسرات المصرية الأولى من بصمات الاختام الرسمية على الأواني والجرار الملكية •

ولقد استمر استعمال تلك الاختمام الى عصر الأسرة السادسه والعشرين! فكانت الصناديق والحقائب والرسائل ، وكذلك الجراد الكبيرة والأبواب تربط بالحبال ، ويوضع قدر من الصلصال على العقدة ، ثم تبختم بالحاتم ، وكانت تلك الأختام على هيئة اسطوانات تمرد على الصلصال ؟ وكان ذلك في عصر الدولة القديمة! وما جاء عصر الأسرة الثانية عشرة حتى كانت تلك الأختام الاسطوانية قد استيدل بها أخرى مستوية! ،

ويبدو أن ذلك حدث في عهد الاسرة الثامنة وكان أقدمها أختام الملك تلولو (١) .

ولقد استعملت الأقفال لأول مرة في العصر الروماني ! وكان القفل آنذاك يتكون من مزلاج تثبته عندما يراد قفلَ الباب سقاطات اسطوانية صغيرة من الخشب ، ويرفعها مفتاح اذا أريد فتحه ! .

<sup>(</sup>۱) هو الفرعون نفركارع ننونو ، حكم في الدئتا في عهد الأسرة الثامنة اى فترة الإضمحلال والتسيب والفوضى ، التي أعقبت سقوط الدولة القديمة ، ويدل اسمه على أنه من أصل سامي ولذلك لا يستبعد أن يكون من أحد الفزاة الاقوباء اللين غزوا الدلتا من الشرق .

وقد أصبح القفل. في أواخر العصر الروماني على هيئة مزلاج ذي تقوب تنبت فيه أسنان من الخشب تسقط في تلك النقوب ، وكان المفتاح يستعمل لرفع هذه الأسنان من التقوب ، ويؤدى في الوقت نفسه عمل المقبض للمذلاج! وهذا ما يشاهد في ريف مصر في الوقت الحاضر .

### بعض العادات والتقاليد

من التقاليد الني كانت متبعة في العصور الأخيرة أنه كان اذا أخطأ رجال أو امرأة خطأ بسسطا أسرت المرأة أن تركع على ركبتيها ، ثم تضرب على كتفيها بعصا قصيرة ! أما الرجل فكان يطرح أرضا منكبا على وجهه بعد أن توثق بداه ورجلاه من خلاف وينهال عليه ضربا وجيعا ! •

ومن العادات المرعية أن الرجل اذا مثلَ أمام أحد العظماء ينحنى وتلمس يداه ركبتيه! وكان ذلك هو الشأن في أيام هيرودوت الذي روى أن تلك الطريقة كانت هي الاسلوب السائد لتحية العامة للعظماء! •

أما اذا مثل أحد أفراد العامة أو أحد صغار الموظفين أمام الملك فكان يخر على الأرض ساجدا وتلمس جبهته الأرض ، كما يفعل المسلمون في سسجودهم في أثناء الصلاة! أما كبار الموظفين فكانوا يكتفون ظهورهم ، وبخاصة في عصر الاسرة الثامنة عشرة •

وكان اذا جاء ضيف منزل رجل لزيارته ، وكان متغيبا ، سارعت ابنته الرشيدة لاستقباله وهي باشه ، طلقة المحيا ، مبديه الود والسرور بمقدمه .

أما سلوك المصريين عامه ، وفي عهد الأسرة النابيه خاصمه ، فاننا نستشمه من أأقوال آنتف! فاستمع قوله :

اننی ممن یحترمون الناس ، ویذللون لهم الصحاب التی تعترضهم ، ویکتنهون ما فی قلوب الناس ، انی حازم ولیق اذا ما عزمت علی أن أحول دون حدوث ما یصیب الناس بالضرد ، أو أسوی أمرا عسمیرا ، انی طیب القلب ، ولست سریع الغضب والانفعال ، ولست ممن یمسکون بتلابیب الناس ویطرحونهم أرضاً ، مهما كانت الأسماب الداعیة الی ذلك ، انی ممن یواسون الحزانی ، بأن ألقی فی مسامعهم بالفاظ عذبة تنسیهم أحزانهم ، !

ويقول آني وهو من أشهر حكماء الأسرة التاسعة عشرة :

اذا أردت أن تصلح بين المتخاصمين ، فأحسن انتقاء الألفاظ التى تلقيها على مسامعهم ، فإن الحطاب الجيد يميل قلوب النساس البه فيتقبلونه قبولا حسنا ويعملون به ، وإذا طهر الصديق قلبه من الشرور ، حسنت أعماله ، وانتفع بها أصدقاؤه ، وأصبح بذلك بمأمن من نقدهم إياها ، فحذار من فقد صداقة الحلان .

ولقد كان المجلس المحلى للسراة مدرسة لآداب السلوك ! وفي

ذلك يقول الحكيم : اذا كنت رجلا ناجحا وعضوا في المجلس فلحصر ذهنك فيما يبشر بالنجاح وان صمتك أجدى عليك من القاء الأقوال جذافا من غير تبصر !

ولقد كان من التقاليد المتبعة تقديم القرابين وصلوات الشكر قبل اقامة الولائم ولقد ذكر يوسف اليهودى (١) المؤرخ أنه عندما استقبله بطليموس الثانى (فيلا دلفوس) أبعد المنادين (Heralds) المقدسين وأولئك الذين يقومون بذبع الضحايا ، والذين كانوا يتلون صلاة الشكر ، ولكنه استدعى القس اليزار (١) وطلب منه أن يتلو صلاة الشكر ، فوقف بينهم ودعا في صلاته للملك ورعيته بالهناءة والسعادة ،

وكان من التقسساليد المرعية آنذاك أنه اذا دعى بعض سراة المصريين الى وليمة جاءوا منزل الداعى فى عربات يحف بها الحدم ذات اليمين وذات الشمال ، وذلك اذا كانت منازلهم تبعد عن بيت الداعى بعض البعد ، أما اذا كانت قريبة منه ؟ جاءوا مشسسيا على

<sup>(</sup>۱) كان يعيش يوسف اليهودي في الاستكندرية في أوائل القرن الأول الميلادي ، وقد ألف كتابا للرد على مطاعن العالم السكندري ابيون ضد اليهود، وقد نقل عن المؤرخ المصرى مانيفون جزءا من كتابه الدتى أقرده للتحدث عن المهكسوس ، وكان هدف ورسف من ذلك أن يثبت أن يهدود مصر من نسسل ملوك الهكسوس اللين غزوا مصر وتربعوا على عرفيها حقبة طويلة من الزمن ، وقد تلاعب بالالفاظ كشأن أفراد قومه لتحقيق غرضه ، ولقد خدم يوسف تاريخ مصر من غير قصد ولا رغبة منه ، لأنه نقل لنا جزءا من كتاب مانيئون القيم اللي ققدناه !

الأقدام! وكان خدم الداعى يقفسون فى حديقة منزله مصطفين لاستقبالهم ، وليقدموا لهم الشراب والفاكهة من أوان مرصوصسه أمام باب المنزل! ثم يرشدونهم الى مكان الوليمة! •

فاذا ما جاءوه قدم لهم الحدم أوانى مملوءة بالماء لغسل أيديهم ! وكانت أوان الماء الذى كان الضيوف يغسلون به أيديهم فى الولائم الملكية من الفضة الحالصة ! وكانت تقدم للضيوف بعناية حتى لا ينسكب منها قطرة ماء على الطنافس ، فاذا ما اتخذ الضيوف مجالسهم ، طافت عليهم غادات حسناوات ليضعن أكاليل الزهبور حبول أعناقهم ،

<sup>= (</sup>١) هو الكامن الاكبر لمعد اليهود في أبورشليم الداك أ

ويشير المؤلف الى ماذكره يوسف اليهودى عن الترجمة السبعينية للتوراة ومؤداها أن الملك بطلب،وس المثائى أراد أن يترجم النوراة الى اللغة اليونانيسة خدمة ليهود الاسكندرية اللابن كاثوا يؤلفون جالية كبيرة كانت تسكن حى دلتا (ومكانه حى الشاطبى الحالى) فأرسل الى اليزار كبير الكهنة بأورشليم ، رسالة يطلب فيها سبمين عالما ويقول يوسسف أن هؤلاء عكفوا على ترجمة التوراة ، منعزلين يعضهم عن بعضى ، ولما أتموها بعد سبعين يوما ، قودات تراجمهم بعضها بعض فوجدت أنها تطابق بعضها بعضا ؛ ويذهب دكتور ابراهيم تصحى الى أن بعض طوال القرون الغلائة السابقة لميلاد المسيح ( انظر تاريخ مصر فى عهد البطالة ، طوال القرون الغلائة السابقة لميلاد المسيح ( انظر تاريخ مصر فى عهد البطالة ،

اما بيقان فيذكر أن التوراة لم تتم ترجمتها كلها ، كما ورد في رواية يوسف اليهودي ، ولكن ماترحم منها كان كتب القوانبن الخمسة فقط ( انظر (Bevan : The Prolemaic Dynasty, p. II2). نسيان يهود الامكندرية آنذاك لفتهم العبرية وتفاهمهم باللغة اليونانية الامر الذي دعاهم الي طلب ترحمة القوانين الخمسة ، الأنهم كانوا يحاكمون وفقا للأون مومى .

ويضعن الدهون في هيئة أفماع مخروطية الشكل على دوسهم العارية أي على شعورهم المصففة ، التي كانت تمتص الدهسون وكأنها قطع من الاسفنج سكب عليها يعض الماء! كما كن يضعن في يد كل ضيف زهرة من زهور اللوتس! ثم تدار بعد ذلك كئوس الشراب عليهم! •

وكانت الراقصيات الهيفاوات وعازفات الموسيقى والمغنيات بشرح برقصهن وموسيقاهن وأغانيهن صدورهم ، ويضفين على الحاضرين جميعا جوا من المرح والسرور! فاذا ما انتهت الوليمة ، عرض المضيف على ضيوفه وهم سكارى نموذجا لمومياء في تابوت طوله ذراع أو أكثر قليلا .

وكان بلوتارك (١) يرى أنه كان يقصد بذلك حث الضيوف على التمتع بمباهج الحياة الدنيا قبل أن يصيروا ان آجلا أو عاجلا كهذه المومياء! •

على أن هذا العمل كان يمثل ناحية من نواحى التفكير المنظم الذى اتصف به العمل المصرى منذ القدم > كمسا يتبين ذلك من الأغنية التي كانت تغنى في أحفالهم !•

<sup>(</sup>۱) بلوتارك مؤرخ رومانى عاش فى أوائل القرن الثانى الميلادى ، جاء مصر وأقام فيها وكتب كتابا عن العقائد والتقاليد والعادات المصرية القديمة ، وأهم ما جاء فى كتابه ما ذكره عن قصة ايزيس وأوزيريس .

صتع نصب عينيك النمتع بالموسيقى والغناء واطرح جانبا أسباب الأسى والألم ولا تذكر الا المرح والسرور حتى يحين يوم الرحيل الى المكان (١) الذي يخيم عليه الصمت!

وهناك لون آخر من ذلك المزيج من الفرح والحزن والمرح والأسى ، يتمثل في أغنية مانيروس (٢) ، وهو الابن الوحيد لأول ملك من ملوك مصر القديمة ، وقد خطفته المنون وهو غض الاهاب! ولقد خلد المصريون ذكراه في هذه المرثية الحزينة التي أطلق عليها بعد ذاك : لحن أدونيس لفناء الكون! •

هذا وتمثل الرسسوم الموجودة على بعض الآثار المصرية الضيوف وهم جلوس وليس أمامهم موائد (٣) ، بينا يقدم لهم الحدم صحاف الطعام الواحدة تلو الآخرى ، ويذكر اثنايوس أنه لم

<sup>(</sup>۱) يقصد التبر ا

<sup>(</sup>٢) هذا هو تفسير هيرودوت لهذا النشيد ، ويضيف على ذلك أنه كان ينشد في فينيقية وقبرص وغيرها من الاقطار المجاوره لمصر ، وأنه يشبه النشيد الذي كان ينشده الاغريق بامم لينوس ! ويعلق الاستاذ وهيب كامل على ذلك بقوله : أن كلمة ماتيروس يبدو أنها حورت من العبارة المصرية « ما ـ أن ـ هرا » ومعناها جئنا ثانية ، (أنظر كتاب هيرودوت في مصر نقرة ٧٩) .

<sup>(</sup>٣) يلاحظ ما سبق أن تقلناه عن أرمان بهذا الخصوص راجع حاشية سبنة المعموم و ) •

تكن توضع للضيوف مواثد على الأطلاق ، وانما كانت تقدم لهم . صحاف الطعام ، وهو تقليد كان يتبعه سكان أقطار البحر المتوسط ، وأنه لا يزال متبعا في أسبانيا (١) حتى اليوم .

ولقد كان العشاء عند المصريين أفخر من العشاء عند الفرس!

ولقد كان في المدن المصرية في المصر الروماني حدائق عامة تقام فيها الولائم ، ويؤمها الرجال والنساء والأطفال للمرح والترفيه عن النفس! وخير مثال لها حدائق اليوسس (Eleusis) (۲) وحدائق كانوبس (Canobus) (۳) بضواحي الاسسلندرية! وعيها كان دوادها ينغمسون في حياة بوهمية اباحيه صاخبة ، فكنت ترى جموعا من الرجال والنساء آناء الليل وأطراف النهار ، يستقلون الزوارق ، وقد أطلقوا لأنفسهم العنان في الغناء والرقص ، مع

<sup>(</sup>١) استرابون : الكتاب الثالث .

 <sup>(</sup>٢) مكانها الآن المنطقة التي تشغلها أحياء الإبراهيمية وأسبورتنج والحضرة وحديقة النزهة ، وكان قسمها الشمالي يعرف باليوسيس الحمامات .

<sup>(</sup>٣) وهي ضاحية أبو قير الحالية ، التي كانت مزدهرة في العصرين لاغريقي والروماني ، وسميت بذلك لأن فرع النيل المسمى الكانويي كان يصب في البحر على مقربة منها أ وكان بها معبد للآله سيرابيس ذاعت شهرته في هذين العصرين وكان يتعمده المرضى طلبا للشفاء ! وقد ملكنها بعض القديسسين في المهد المسيحي ومنهم القديس الأنبا كير الذي اشتقت من اسمه اسم الضاحية أبو قير مذا وقد أخذت المدينة تضبحل عندما انسد الفرع الكانوبي ، وتحول الى فرع رشيد !

التحرر التام من كافة حدود السلوك القويم والتقاليد المرعية (١)! • ولقد كانت تقام في الجبانات ولائم جنائزية ، وماذلنا الى اليوم نرى بعض الأسر تزور مقابر أمواتها احياء لذكراهم ، وتقضى بعض الوقت في غرف خاصة ملحقة بها! •

#### تعداد السكان

لقد حفظت لنا الآثار المصريه عددا كبيرا من القوائم الحاصه بتعداد بعض الأسرات في عصر الأسرة المانية عشرة! ومن دلك على سبيل المثال لا الحصر بيان بأسماء أفراد أسرة هيرا ابن الجندي تحوتي بالفرقة الثانية من الفرق النظامية المسكرة بمدينة وعسرت الشمالية (٢) ومن بين أولئك الأفراد زوجته شبشت ابنه سات سيدو ، وابنه سنفرو ، ووالدته حار أختى (Harakhni) وأحواته كات سنوت ولكتن وايزيس ورودت وسات سنفرو!

ولقد عثر على فائمة بأفراد أسرة سنفرو بن هيرا يرجع ناريخها الى السنة الثالثة من حكم الملك سخم كارع ، ذكر فيها اسم أمه ، واسماء عماته ! •

<sup>(</sup>۱) كان أهل الاسكندرية يستعلون القوارب بعد نزيينها ممختلف الزسات؛ ويتجهون بها شرقا نمح مدينة كانوب سسالكين قناة كانت تصل بينهما وبين الاسكندرية ، وسط مظاهر القورح والمهجة والسرور وكان كثير من الموبقات ترفكب في تلك القوارب حتى ذاعت شهرة هذه الملاهى الماجنة ، حتى أطلق على جميع أنواع الملاهى الماجنة آنذاك اسم ملاهى كانوب الفاجرة» .

<sup>(</sup>٢) مكانها بلدة صان الحجر الحالية حنوب بحيرة المنزلة -

وقد أدى أفراد تلك الأسرة يمين الولاء والطاعة للملك في حضرة الوزير وأحد العظماء العشرة للوجه القبلي وكان يدعى منتومحات وثلاثة آخرين ، ثم سجلت أسماؤهم في سجل خاص ! وكانت أفراد كل أسرة تسجل مرة أخرى في العام التالي لوفاة ربها ، باعتبار أن ابنه أصبح ربها وعائلها ! وبعد مرور عامين على وفاة العائل الأول كان أفرادها يؤدون يمين الولاء أمام الوزير نائبا عن الملك ! وبحضور أحد أعضاء مجلس الثلاثين ، وثلاثة من المسحلين الرسميين كشهود ! •

وهذا يبين مدى الدقة التي وصل اليها نظام التسجيل في مصر القديمة ، حتى في حالة عدم وجود ثروة أو ممثلكات لعائل الأسرة المتوفى !

وكان التستجيل قد شمل جميع أفراد الأسرة بما فيهم الأطفال وهم في مهودهم! •

ولقد كان أماس الأسرة المصرية يرتكز على نظام الأمومه فقد كان الزوج سواء أكان موظفا أو تاجرا أو زارعا ، يتبوأ مركزا انويا فيها ، وكانت الزوجة تتبوأ مركز الرياسة في تدبير شئونها ، كما كان البيت أثاثه ورياشه ملكا لها ، واذا مائت ورثها بناتها لا أبناؤها ! ولهذا كان زواج الأقارب محببا ! ولا يزال حتى وقتنا هذا زواج بنات الأعمام بابناء أعمامهم مفضلا على زواجهم من الغرباء ! ولعل علة هذا حرص الأسر على ألا تتوزع ممتلكاتها بين

الغرباء! فتنفصم عراها! وفي ذلك يقول ديودورس المؤرخ المشهور: لقد كان القانون في مصر خلافا لتقاليد الشب عوب الأخرى كافة يجيز ان يتزوج الاخوة من أخواتهم(١)! وقد ورد في عصـة ستنا (Setna) ما يأتي : لس لى الا هذين الطفلين فمن الصواب أن يتزوج أحدهما الآخر • ولقد قال روماني : انك في أثبنا تستطيع أن تتزوج أختك من أمك أو أبيك ، ولكن في الاسكندرية تستطيع أن تتزوج من شقيقتك! وينبغي لنا أن تذكر فيما يختص بعادة زواج الأخ من أختـه عند قدماء المصريين أن تلك العـادة لم تكن مقصورة عليهم بل كانت سائدة في أقطار كثيرة من فارس الى بريطانيا ! على أن موانع الزواج من الأقارب التي نظمها العرف ثم القانون لم تنشأ الا في العصور التاريخية المتأخرة • وتعتبر نظم الزواج من أحدث نظم الحياة التي خضمت لسلطان القانون ، ولقد أدى نظام الأمومة القوى المتين في مصر القديمة الى أن تأول الثروة العقارية كما قدمنا الى النساء دون الرجال ! وكان ذلك من الحوافز القوية التي أغرت الأخوة بالزواج من أخواتهم لكي

<sup>(</sup>۱) قد يبدو من الغرابة بمكان زواج الملك سنفرو ورسيس الثاني س ابنتيهما ، ولكن كما يقول المؤلف : ان هاتين الحالتين كانتا الوحيدتين لهدا النوع من الزواج في التاريخ المصرى القديم كله ، وبذلك يكون ذلك استثناء لا قاعدة وعلى ذلك لاينبغى أن يقال أن المصريين القددماء كانوا يتزوجون بناتهم ا

ولا نعلم حتى الآن علم اليقين السبب الذي حسدا بهما الى هسدا

يحتفظون بالميراث ، اذ كان الزواج من الأخت يؤدى الى الجمع بين ممتلكات الأم وميراث الأب ، أما فيما يتعلق بزواج الأب من ابنته فليس لدينا أمئلة لذلك في حياة عامة الناس ، ولكن لدينا مثلين مؤكدين في حالتي ملكين من عظماء الملوك ألاوهما سنفرو ورمسيس الثاني فقد تزوج كل منهما ابنته ! •

وود بكون ورائه العرش مفصوره على فرع الأمهات في عصر ما فيسل التباريخ! ولكن في عصر الأسرة الأولى كانت الورائة محصورة في الأبناء • أما في عصر الأسرة المانية فقد اعترف بعق النساء في تولى الحكم نتيجة لسيطرة اتباع الاله سبت على سياسة الدولة (١) ، وبذلك استرد البنات حقهن في قصر ورائة العرش عليهن دون الأبناء • ولم يتول سنفرو أول ملوك الأسرة الرابعة العظام الا لأنه تزوج بابنة آخر ملك من ملوك الأسرة الثالثة (٢) • ولكن لم تلبث أن أصبحت وراثة العرش قاصرة على الأبناء ، وفي عصور الاسرات الحادية عشرة والثانة عشرة والثانة عشرة والثائة عشرة والثائة عشرة والثائة عشرة والثائة

<sup>(</sup>۱) يرى بعض المؤرجين أن أنباع الآله سبت الشرير كانوا يعتبقون هيدا المدا تشبها بالههم سبت الذي تروح أخنه تغتيس ! ومع ذلك قلم يكن قريباً أن يتزوج سبت من أخنه فقد تزوج الآله أوزيرس الخير من أخنه ايزيس كما جاء عى قصة ايزيس وأوزيريس وسبت المشهورة .

<sup>(</sup>٢) لقد تزوج سنفرو من حتب حرس ابنة سلفه الملك حو وأعقب منها الملك خوفو العظيم .

<sup>(</sup>٣) يرى البعض أن النساء طللن يتبتعن مذلك الحق في عهد الأسركية الثانية والعشرين والغالغة والعشرين •

الأسرات النعنه عشرة والتاسعه والعشرين والواحد والعشرين (۱) وما كان تولى ملوكها العرش مرهونا بالزواج من وريناته الشرعيات وقد ابتدعت الأسرة الحامسه والعشرين قانونا يقضى بمشاركه الأخوات اخوتهن في ورائة العرش حنى ولو كن كاهنات! ولقد كان يتبع هذا النظام نظريا في عهد الأسرة السادسه والعشرين! فقد كان الملوك يتزوجون زواجا صوريا من وارثات العرش ، قبل توليه! وقد كان الملك بقيم في مقر الملك في الشمال بينما تقيم الملكة شريكته في الملك في منصب كاهنة عظمى! ولم يكن آنذاك ما ما عن الحرى الحرى الحرى الحرى الما كانت المات الكاهنات نتبنين فتيات اذا لم يكن الهن بنات! .

ويرى بعض المؤرخين أن قمييز ملك الفرس عندما طلب القربى من ملك مصر امازيس (٢) بالزواج من أحد ساته كان يهدف الى أن يصير الأبنائه منها الحق في تولى عرش مصر • ولما فتح قمييز مصر كان عزاء المصربين أنه دمت الى ملوكهم بصلة النسب (٣) •

<sup>(</sup>١) يرى البعض أن النساء طللن يتمعن بذلك الحق في الاسرتين الثانيه والعشرين والثائثة والعشرين أيضا .

<sup>(</sup>١) هو الملك أحبس الثاني من ملوق الأسرة السادسة والمشرين ا وقد كان أحد كيار للوظفين في طلط سلفه الملك الريس فتآمر عليه وتجمعت المؤامرة ، فنحاه وخلفه على عرش مصر :

<sup>(</sup>٣) يقول ميرودوت أن قمبيز أراد أن يتقرب من الملك أمازيس ( مكة ينطق الاغريق لفظ أحمس المصرى) فأرسل اليه يطلب يد ابنته ، فأرسل اليه الأميرة ليتيتس ابنة الملك المخلوع ابريس بدلا من ابنته ، وأن قمبيز كشف خدعته ، فحلف قمبيز أن يعاقبه عقاباً صارما ،

ولما تولى البطالة حسكم مصر اتبع ملوكهم نظام الزواج من أخواتهم ، فتزوج بطليموس فيلادلفوس أخته أرسينوى على الرغم من استنكار مواطنيه المقدونيين ذلك ! واستمر انباعهم لذلك التقليد طوال عهد حكمهم لمصر ، فكان المرش والحال هذه كممتلكات الأسرة الأخرى يتوارثه عمليا أو نظريا فرد من أفراد فرع الأم ! وكان يتزوج الاخوة أخواتهم الشقيقات أو غير الشقيقات الوارثات السرعيات للعرش ، ليصبحوا ملوكا ممثلين الاله رع أو الاله أمون على الأرض ! فلقد كان معنى اسم الملك توت عنخ أمون ، الصورة الحية لآمرون ! ولما ادعى الكهنة المصريون أن الوحى نزل عليهم وانها هم بأن الاسكندر هو ابن الاله آمرون صدقهم المصريون فتوطدت دعائم سلطان ذلك القائد المقدوني الظفر على عرش مصر ، فتوطدت دعائم سلطان ذلك القائد المقدوني الظفر على عرش مصر ،

وكل ما سبق ذكره ينعلق بالناحيه السياسيه المبحتة الخاصة بوراثة العرش ! ولا علاقه له بمن يتخذهم الملوك زوجات لهم من ساء مصر ، أو من بنات الأمراء أو الملوك الأجانب اللائمي يتزوجوهن زواجا سياسيا ، ومن أشهرهن الفجر ابنة ملك الحيثين التي أضفى عليها لقب « الزوجة الملكية العظمي ، سيدة الأرضين معات نفرورع ، عليها لقب « الزوجة الملكية العظمي ، سيدة الأرضين معات نفرورع ، النه عاهل خيتا (۱) العظيم ،

<sup>(</sup>١) خيتاً هي التسمية المصرية القديمة للحيثين .

ولقد صورت حياه الحريم على آثار نل العمارنة ، فرى في الصبورة الفتيات الحسناوات يرقص بعضهن ، ويعزف على الآلان الموسيفية بعضهن ، وصفف بعضهن سعورهن ، و تناول بعضهن الآخر الطعام! كما ترى بعض غرف المنازل وقد صفت فيها المقاعد وزينت بالمرايا! ، ووضعت في جوانبها الصناديق!

ولقد كان تعدد الزوجات متبعا بين ملوك مصر كما كان متبعا بين معظم ملوك الأقطار الأخرى !

ولقد برهنت الحوادث ومجريات الأمور في عصور كثيره على أهمية زواج الملوك المصريين بأميرات أجنبيات كرابطة من أقـوي الروابط وأفضلها ، التي من شأنها أن تدعم العجالف السياسي بين مصر والأقطار الأخرى .

وقل أن برى أطعالا من زوجتين أو أكر لأسر الطبقات العالية التى تركت آثار مسلة في عدد من التماثيل ، غير أن أكبر محموعة من تلك التماثيل الأثربة ، نمثل زوجة رب الأسرة الأولى ، وكانت عاقرا ، وبيجانبها خمس زوجات أخرات لهن كلهن أطفال ، وكان عددهم انني عشر ، خمسة بنين وسبع بنات ، ويبدو أن الزوجة الأولى تزوجها رب الأسرة على الرغم من أنها لم تكن آنسذاك في مقتبل العمر لأسباب اجتماعية ، اذ أنها كانت احدى المزينسات الملكيات ، على أن تعدد الزوجات لم يقف عقبة في مصير الأبناء ،

فقد كانوا يعتبرون جميعا أبناء شرعيين ، مهما كانت منزلة الأم التى أنجبتهم ! على أن الكهنة أو القساوسة كانوا يتزوجون بواحدة ! وكذلك كان الشأن بالنسبة لعامة الشعب!

ولقد كانت حقوق الورثة الشرعين تحاط بعناية كبيرة فقد كانت تحددها وتبينها وثائق ومستندات رسمية ! ولقد عثر الباحثون على وصية لأحد أبنياء خفرع أحد ملوك الأسرة الرابعة وبانى الهرم الثياني ، يوصى فيها لابنت بضيعتين ، ولما توفيت وهو على قيد الحياة ، أوصى بها لزوجته ، أما ممتلكاته الأخرى في أدبع عشرة قرية من قرى الريف ، فقد أوصى بها لزوجته وأبنائه موضحا فيها نصبب كل منهم ! .

ولدينا بعض الوصايا والوثائق في حال جيدة ترجع الى عصر الأسرة الثانية عشرة ، منها وثيقة يرجع تاريخها الى السنة التاسعة والعشرين من حكم الملك أمنمحات الثالث تنضمن شراء آحى سنب ابن شبست أمرأتين اسيويتين من قبيلة العامو وطفليهما ، وقد وجدت مسيجلة في مقبرة الوزير خيتي .

وبعد ذلك بخمسة عشرة عاما أى فى السنة الرابعة والأربعين من حكم ذلك الملك نفسه ، نجد وثيقة تملك ، أو وصية ، أوصى فيها آحى سنب والشهير بعنخ ون بجميع ضياعه وممتلكاته الأخرى من منازل وعقارات أخرى وما ملكت يداه لأخسه ورفقاء حياته المخلصين .

ويبد وأن آحى سنب صاحب الوصية قد توفى بعد كتابه وصيه بوقت قصير ، ويتبين ذلك من تسجيلها بعد مضى أربعة أشهر فى مصلحة السجلات ، ومن تسجيل أخيه واح وصية يوصى فيها بجميع ما أوصى له به أخروه لزوجت شريخ تسجيل وصية آحى وذلك بعد مضى خمسة أيام فقط من تاريخ تسجيل وصية آحى سنب ! ومما ذكره واح فى وصيته لزوجته انها حرة فى أن تهب دلك الميراث حال حياتها أو توصى به بعد موتها لمن تشاء من أبنائها الذين التحدروا من صلبى ! ومنها انى أوصى لها بالاربع الاماء الاسيويات من قبيلة العامو اللاتى ورئتهن من أخى و عنخ رن ، وهما الرقيقتان وابنتاهما اللائى سبق ذكر هن ، ولابد أن تكون الابنتان فد بلغتا آنذاك السابعة عشرة ) •

ثم یوصی بأن بدفن فی مقبرته الحاصة ، ومعه زوجته دون سواها! •

وقد عين صديقا له يدعى جيبو وصياً على ابنه ، و بأتى بعد ذلك أسماء الشهود النلائة على ما جاء بهذه الوصية ! • وهذا يلقى بعض الضوء على نظام الرق في مصر القديمة(١)

<sup>(</sup>۱) لقد انتشر نظام الرق في مصر في عصرى الدولتين الوسطى والحديثة ، لانهما كانا عصرى الفتوحات المصرية العظيمة التي شملت ربوعا كثيرة من الشرقين الادني والاوسط وقد عادت الجيوش المصرية الظافرة بعد استيلائها على اقطار كثيرة بعدد كبير من الاسرى مد رجالا ونساء وأطفالا \_ فكانوا يباعون ويؤجرون ، شائهم شأن السلع والبضاعات • وكان الملك الغازى يتركهم لمن أسرهم تارة ، وتارة يوزعهم جميعا على الجنود الغازين جميعا •

ذلك آنه كان لكل من هاتين المرأتين الرفيقتين من العامو طفلة واحدة وقت شرائها ، وبعد مضى خمسة عشر عاما ظل عددهن فى الوصية الثانية أربعا ولم يذذكر معهن أطفال آخرون ! وهذا دليل قاطع على أنهما لم يتزوجا ، ولم يتسرى بهما أحد +

وان أفدم وثيقة لعقد الزواج المصرى عثر عليها الأثريون يرجع تاريخه الى سنة ههه قده م وبما أن نصه يتفق تماما مع نص عقد آخر عبر عليه ويرجع تاريخه الى سنة ه٥٥٥م، فانا نرجع أنهما كانا نموذجا ظل متبعا حقبة طويلة و وفى هذا العقد نص على أن « ١ » قد حضر الى منزل « ب » ليطلب يد ابنته ( ج ) ، على أن يقلم الرب) ٦ أوقيات من الفضة وخسين مكيا لا من الحنطة كدوطة لابنته «ج» ، وأن يتعهد (٣) بأنه اذا هجر زوجته ( ج ) كارها أياها ، أو بسبب رغبته فى الزواج بأخرى »يقوم برد الدوطة ، ويستشى من ذلك هجره أياها لارتكابها جريمة الزنا ! وبأن يورث من تنجيه له والداه ،

ولقد كانت تلك « الدوطة » تقدر بعوالى عشرين جنيهــا مصريا (١) •

ولقد قدرت دوطة أخرى بنحو ثلاثين جنيها! •

<sup>(</sup>١) مقدرة بما يساويه الجنيه المصرى وقت تأليف الكتاب أي في مسنة ١٩٢٣م

وقد تسلمت احدى البنات عند زواجها ، من أبيها دوطه فدرت بكات واحد أى بحوالى جنيه واحد! وقد تعهدت بدفع نصف مقدار الدوطة فوق الدوطة نفسها لزوجها اذا هجرته!

ولقد كانت صيغة الطلاف المصرى كالأتى : لقد هجرتك كزوجة لى ، وانتى أفارفك وليس لى مطلب على الاطلاق ! كما أبلغك أنه يحل لك أن تتخذى لنفسك زوجا آخر متى شئت ، وفى عقد زواج ليهودى من البهود الذين كانوا يسكنون الفنتين (١) يرجع تاريخه الى ٤٤٢ ق ، م ما يأتى ،

أشور يتزوج مفتاحيا ابنة محسيا ، ويعطى محسيا الزوج خمسة شاقل (٢) « ويعلق على ذلك بقوله له « لقد تقبلت هذه الهبة وأطمأن قلبك الى ذلك ، ويقدم محسيا لابنته الملابس وأدوات الزينة، كما يقدم للزوج هدايا محددة أثمانها في العقد ، فاذا مات آشسور من غير أن ينجب من مفتاحيا فسوف يؤول اليها كل أملاكه ! والأمر بالمكس ! ،

<sup>(</sup>۱) هم جزيرة واقعة أمام مدينة أسوان ، وقد سماها الأغريق بهذا الاسم وهو تحريف للأسم المصرى القديم آبو أي جزيرة الغيل ، وقد يكون السبب في ذلك كثرة سن الغيل بها في عهدهم! ونان يقطنها جالية يهودية كبيرة في المصر الفارسي .

<sup>(</sup>٣) الشاقل عملة بابلية تساوى نصف أوقية من الغضة تتراوح قيمتها بين ريانين وتصف الريال وخمسة ريالات وكانت هذه العملة منتشرة في علسطين والشام ! ويبدو أن سكان فيلة اليهود وقد جاءوها مطرودين من بلادهم بسد أن دمرها ملوك بابل وآشور ، قد احتفظوا بالتعامل بتلك العملة البابلية ،

واذا متلت الزوجة أمام القضاء وقالت: انى أطلق أشور زوجى فان عليها آنذاك أن ترد له الشاقلات الحسسة ، كما تدفع له كلما أعطاء لها من نقود وتعيد له ما قدمه من هدايا! وعندئذ تكون حرة طليقة تذهب الى حيث نشاء! والأمر بالعكس .

أما اذا طرد أشور مغتاحيا من بيته من غير أن يطلقها حق عليه أن بدفع لها مبلغا وقدره عشرون كبهز ((Kebhes)

ويقر آشور في العقد أنه لا يبحق له أن يصرح بأن له زوجة أخرى غير محسيا ولا بنين غير بنيه منها! واذا ما صرحت بذلك فانه ينجب على أن أدفع لها خمسة عشر ضعف ما لها:

ثم يلى ذلك توقيع أربعة شهود :

كما وجد عقد زواج آخر يرجع تاريخه الى عصر البطالمة ، تشابه شروطه شروط العقد السابق! ففيه قدم الزوج الى الزوجة مهرا مقداره خمسة جنيهات (١) ، وتعهد أن يعطيها راتبا شهريا مقداره عشرة شلنات ثمنا لأدوات زينتها ، ومثله لنفقاتها الشخصية! وقيه يقول للزوجة : ان ابنك البكر منى سوف يرث كل ما أملك من عقار فى الحاضر والمستقبل وانى أقر واعترف أنك زوجتى ، فاذا أعملتك أو اتبخذت لنفسى زوجة أخرى غيرك فسأدفع لك ما يساوى

<sup>(</sup>١) مقدار القيمة بالجنيه المصرى وقت صدور هذا الكتاب سئة ١٩٢٣ ٠

مائة من الجنيهات (١) ، كما أقر أن عقود التملك الخاصة بنصف ممتلكاتي التي ورثتها عن أبي ، وكذلك عقود المتلكات التي ورثتها من أمي سوف تؤول اليك ٠٠

ولم يرد في العقد شيء خاص بالطلاق ! ولكن جاء ذكر غرامه يدفعها الزوج في حالة فسخ عقد الزواج ! وفي عقد آخر كان المهر سبعة جنيهات وغرامة هجر الزوجة ثلاثين جنيها (٢) وقد عتر على وثيقة زواج يرجع تاريخها الى العصر القبطى وكانت لابن أحد القساوسة ، جاء قيها :

بما أن مشيئة الله قد اقتضت أن يرتبط أحدنا بالآخر برباط الزواج المقدس الصحيح وفقا لتقاليد الرجل الحر والمرأة الفاضله، فاني أعطيك مهرا مقداره ستة عشر شلنا (٣) ذهباء لكي تحجيء الى بيتى كأمرأة حرة ، على أنى أقدرك كأنك قطعة منى ، فلا أقلل من شأنك ولا أهملك ، ولا أهمجرك الا اذا اضطرني سبب شرعى هام (٤) فاذا حدث ذلك فسأقوم بدفع سميين شلنا لقاء ذلك ! وبالعكس ،

وهده المبالغ مقدرة قيمتها بالعملة الحالية تساوى تمانية جنيهات اللمهر ، وثلاثين جنيها للطلاق ٠

وكما نجد عقدا يرجع تاريخه الى القرن الثاني عشر ، ينص

<sup>(</sup>١ ، ٢ ، ٣) بالعملة المصرية في سنة صنور الكتاب وهي سنة ١٩٢٢ ،

<sup>(</sup>٤) لعله يشير الى رهبئة الزوج .

على أن المهر مائة سوليدى أى خمسمائه جنيه ، على أن يدفع خمسها فورا ، ويدفع الباقى في خلال خمس سنوات .

وهناك عقد يرجع تاريخه الى سنة ١٢٨٠ م ، وشروطه مطابقة لشروط العقد السابق !

من هذا نرى أن المصريين كانوا يعتقدون في جميع عصور تاريخهم المختلفة حتى العهد المسيحى! أن وثيقة الزواج لم تكن الا عقداً كغيره من عقود الصفقات التجارية الأخرى خسارة فادحة للطرف الذي يقوم بفسحه!

وكثيرا ما كان ينص في العقد على اعادة قيمة ما دفع من المهر والهدايا فقط من غير جزاء على فاستخه ! ولكن ما جاء القرن الرابع للميلاد حتى كثر النص في العقود على غرامات كبيرة لمن يقسوم بفستخها ! ولعل ذلك التغيير يرجع الى التأثير الاغريقي !

وليس في كل عصور التاريخ المصرى حتى في العصر السيحى، أثر ما لزواج دائم أبدا ، لاتنفصم عراه ، كما أنه لم نستدل على ما يشير الى اقامة أحفال دينية خاصة بالزواج ، أو الى وجود نوع من الطقوس خاصة به ! وربما كان هناك أحدهما أو كلاهما ، ولكن لم يستجل عنهما شيء مطلقا لا في عصور مصر الفرعونية ولا في عصر البطالة الذين كانوا يعنون عناية كبيرة بالحفلات المختلفة !

## ويقول ديودورس:

لقد كانت عقود الزواج في مصر تنص على منح الزوجة السلطة على زوجها ، وكان الازواج آنذاك يتعهدون باطاعة زوجاتهم في كل ما يؤمرون به ، الا

على أننا لم نعثر على أى أثر يدل على ذلك فى العقود التى نعرفها ، ويحتمل أن يكون منشأها مبالغة لاحدى الزوجات الوارثات بادعائها حق القيام بادارة ممتلكاتها بدون معارضة أحد من أقارب زوجها .

وعلى الآثار المصرية نرى الزوجة المصرية على قدم المساواة مع زوجها! وقد كانت الزوجة في اعتقاد المصريين ضرورية لزوجها في الحياة الآخره! وقد كان يوضع في قبور الرجال تماثيل أو رسوم لنروجاتهم ، واذا عز ذلك كان يستبدل بها نماذج من الفخار عليها صورة الزوجة!

ولقد منح القانون للمرأة المصرية حرية التعامل اذا كانت تعرف القراءة والكتابة ٠٠٠ واليك مسل لذلك أورليائيسوس (Aurelia Thaisous) وشهراتها لوليانا ، ابنة أحد كتبة الأسواق المتقاعدين ، تذكر في طلب لها لجهة من جهات الاختصاص أنها قادرة على الكتابة بسهولة تامة ، ولهذا فان من حقها أن تتصرف في شئونها بنفسها ، وبعد مضى أربعة أعوام ، وكان ذلك في سنة في شئونها بنفسها ، وبعد مضى أربعة أعوام ، وكان ذلك في سنة كرم تجدها قد قامت بشراء منزلين وقطعة من الأرض ،

ولما كان الزوج مسئولا عن الوفاء بديون زوجته ، فقد كان السبيل آنذاك الى التخلص من الأفلاس أن يقوم بطلاق زوجته ، بعد أخذه لما دفعه لها من مهر ، ثم تعلىن افلاسها فيما يختص بممتلكاتها (١) ، ثم يعود فيتزوجها ثانية ، على أن يحرر وثيقة ، قبل اتمام عقد الزواج الثانى تخوله حق الحجز على ممتلكاتها بحيث اذا حدث طلاق جدى بينهما فيما بعد لا يفقد الزوج حقه فى المطالبة بقيمة الصداق الذى دفعه للزوجة ، على أن الحقوق الشرعية لذريتهما كانت تلقى كل رعاية خلال تلك التطورات ،

وكان فرع الأم يوضع موضع الأعتبار الأهم فيما يختص بالنسب! فقد كان اسم الأم يذكر دائما ، أما اسم الأب فكثيرا ما يغفل ذكره! وكان الابناء اذا انتسبوا يذكرون اسماء أسلاف أمهاتهم، لا أسلاف آبائهم! ولم يكن الأب الا حامل لقب ، أما الام فكانت واسطة عقد الاسرة! ويستثنى من ذلك شاغلى بعض الوظائف التي يرثها الأبناء بحكم القانون عن آبائهم أباً عن جد! فانهم كانوا ينسبون الى الآباء لا الأمهان وكانت الممتلكات العقارية يرثها الابناء عن الأمهان وكانت الممتلكات العقارية يرثها الابناء عن الأمهان سيدان البينا؛

<sup>(</sup>۱) فى ذلك العهد كانت بركة الاب تنتقل بعد موته الى أولاده وأولاد أولاده، وأولاد أولاده، وأم يكن هناك قانون يمنع توريث المعفيد أذا مات أبوه ، كما كانت النركة توول أذا لم يكن للمورث أولاد ولا أحفاد ألى الاخوة والاخوات كما كانت أنصبة الأولاد فى الميراث متساوية ، ولم يكن هناك تمييز بن الذكور والاناث ١٠

ولقد كانت مكانة الخــال ووالد الأم تســمو مكانة العم ووالد الأب •

ولقد رأينا في الفصل الأول أن توارث متختلف الصناعات والحرف لم يتقيد قط بنظام الطبقات ، بيد أن العسرف كان يقف أمام كل شخص حائلا اذا أراد الحروج عن نطاق مهنة والده ٠٠٠٠

ولقد كانت الوظائف الدينية بعناصة يرثها الأبناء عن الآباء بسبب ما تتطلبه اقامة الطقوس والشعائر الدينية من تدريب دقيق فضلا عن أنها كانت دائما موضع التبجيل والاحترام ومصدر هبات ومنح لتقلديها! ولقد كان أهم استثناء لهذه القاعدة تنصيب الملك أحد أبنائه في منصب من المناصب الدينية الرفيعة كمنصب الكاهن الأكبر لمنف أوهليوبوليس! • • ويحدثنا أحد الكهنة في عصر الأسرة التاسعة عشرة بقوله:

لقد تعطف الملك وقرر بعدما تبين له أن أبنائي قد التحدروا من صلبي أن يعينهم كهنة يعملون تحت رعايته السامية • انني الكاهن الأكبر للاله آمون ، فأصبح ابني كاهنا ثانيا لي فوق وظيفته كمدير مساعد للقصر الملكي ! وسوف يمنح حفيدي منه ألقاب الكاهن الرابع لآمون والأب المقدس ، والقس •

ولقد شاهد هيرودوت في منف مجموعة من التماثيل الحشيبة

يبلغ عددها ٣٤٥ تمتالا ! وقد أخبره مرشده أنها لكبار كهنه الاله بتاح ، الذين توارثوا هذه الوظيفة ابنا عن أب ! .

وقد كان منصب الكاهن الأكبر لبتـاح في العصر الروماني مفصورا على الابن الأكبر وكان الابناء الآخرون يعدون خارجين على القانون ان مَمَّ أحدهم بتولى ذلك المركز •

ولما كانت وراثه العقارات الثابتة تنحدر عن طريق الأم ، كان من الطبيعى أن يقع واجب كفالة الوالدين احدهما أو كليهما على عاتق بناتهما دون أبنائهما!

ولقد كان هذا الأمر من الأمور التي أثارت دهشة الاغريق الذين كانوا يزورن مصر •

ولقد سبق ذكر قصة ابن الملك خفرع (١) وما ورئه من ممتلكات عقارية وهناك حالة لاحقة لذلك التاريخ تختص بكاهن يسمى و نكعنخ ، (٢) الذي كان له الحق في أن يوصى بما يشاء من أملاكه! لقد أراد نكعنخ هذا أن بوصى بضبعتين مملكهما لأولاده من بعده

<sup>(</sup>۱) كان كاهنا للالهة حاتحور في عهد الأسرة الخامسة ، وقد اثبتهر بتلك الوصية التي صبحلها على احد جدران مقبرته ا وقد ذكر فيها أن ملكيته لهله الاراضى برجع الى عهد الملك منقرع 1 ودبه عين كاهنا في عهد الملك أوسركاف .

 <sup>(</sup>۲) ورث عن جلم وكان يدعى خنوكا احدى هلم الضياع ا وتقدر مساحتها
 دنجو ٤٠ قدان أما الضيعة الاخرى وكانت مساحنها نحو ٤٠ قدانا أبضا وهبت
 له كمرتب من الدولة مقابل قيامه بأعباء وظيفة كاهن للائهة حاتجور .

على أن يقسمان بينهم بالتساوى ، كما أوصى أن يقوم كل منهـــم بوظيفة كاهن التى يشغلها لمدة شهر بالتناوب (١) ! والى جانب ذلك وضع شروطا للتصرف فى أملاكه الحاصة (٢) .

وفى عصر الأسرة الثانية عشرة كان العرف يفرق بين الضياع التي يرنها الأشراف عن آبائهم التي كان يحق لهم أن يوصوا بها لأبنائهم ، وبين الضياع الحكومية التي كانت يمنحها لهم الملك طول حياتهم جزاء لهم على اخلاصهم وولائهم له!

وكبيرا ما كان الأب المورث ينص في وصيته عدم تصرف الورثة فيما نركه لهم من ممتلكات بالبيع أو التجزئه كمسا لو كانت موقوفه! وكان يذكر في بعض عقود التوريث « انهما موروثة لشخص واحد ، وكان أحيانا يعين الشخص واحد ، وكان أحيانا يعين الشخص الثاني بأن ينص على أنه « الحفد ، أو الحفيدة »! .

<sup>(</sup>۱) وصبع تكعنع في وصبنه التزامات وظيفته بوصفه كاهنا أعظم للالهـة حاتحور في يد جماعة من أسرته تحت اشراف اسه الاكبر ، وبذلك أصبح جميع أولاده بستفيدون من وظيفته ، على أن يقوم بالممل بأعباء وظيفة الكاهن الأعظم للالهة خاتحور ، كما وزع بينهم القيام بالشمائر الدينية التي يوهب ثوابها لجده شنوكا الذي ورث عنه الضيعة الأولى .

<sup>(</sup>٢) كان تكمنح يملك عشرين طدانا اوطها على أن يصرف ربعها على اقامة شعائر دينية يوهب ثوابها له بعد وقاته ٤ ووكل مهمة القيام بها لأربعة من أولاده ثم يذكروا في الوصينين السابقتين ٤ ويبدو أنهم من أم في أم أبنائه اللذين ذكروا في الوصيتين ١

وكان من أهم واجبات الابناء تقديم القرابين الى أرواح آبائهم وأجدادهم كما هو الشأن الآن فى الصين والهند • وكان الابن الأكبر يلقب بعائل أمه ( ايون \_ موت \_ اف ) وكان يلبس جلد النمر عندما يقوم بتقديم القرابين الجنائزية لروح والده ! •

وفي ذلك يقول الأمير زاو الثاني (١):

لقد احتفلت بدفن والدى الأمير زاو فى موكب عضم فق كل مواكب الأحفال التى أقيمت لأقرائه من أمراء الجنوب! فلقد توسلت فى ذلة وخضوع السائل الى صاحب الجلالة مليكى نفر كارع ، عاهل الوجهين القبلى والبحرى أن يأمر بصرف تابوت وأقمشة ، وفدر من العطور من الخزانة الملكية من أجل والدى زاو المتوفى زد على ذلك أنى هيأت كل شىء بحيث يجمعنى وأبى زاو مقبرة واحدة حرصا منى على البقاء دائما الى جواره ، ولم يمنعنى من بناء مقبر نبن احداهما له والأخرى لى ، نقص فى مواردى المالية ، وانما دفعنى الى بناء مقبرة واحدة رغبتى فى التمتع برؤيته كل يوم ،

ولقد منح زاو الثانى كل ما طلبه من مليكه فى سهولة ويسر ، ولعل السبب فى ذلك أن أباء زاو الأول كان أخا لزوجتى الملك بيبى الأول .

ولقد كان حقا على الأبناء عند تشبيع جنازة آبائهم أن يطرحوا

الله الأمير في عبد الملك بيبي الااتي -

الثيران أرضا تم بقوموا بمحرها ، وانك لنشاهد صور هؤلاء الابناء وهم يفعلون ذلك ! واسماؤهم منقوشة على جدران مقابر آبائهم ! وكانوا يقومون عدا ذلك بصبيد الطيور وتقديمها قرابين لهم ! وهذا ما فعله الملك رمسيس الناني لأبيه الملك سيني الأول ! كما هو مصور على جدران معبد أبيدوس •

وكان المصريون القدماء ينظرون الى تعليم الابناء كأنه واجب تمليه عليهم محبتهم لهم ! •

ولقد قال أحد حكماء الأسرة الخامسة :

اذا كنت رجلا ناجحا في عملك ، ووهب لك الآله ولدا من فضله وكرمه ، فاذا سلك هذا الولد سراطا مستقيما واقتفى في الحياة أثرك ، وسهر على رعاية مصالحك ، فعليك أن تمنحه كل مسا تستطيع من بر وعطف ورعاية ، ولابدع فانه ولدك الذي سوف يخلفك في حمل شعلة روحك المقدسة ، وهي روح الآباء والأجداد التي حملتها قبله ، ولا تدع قلبك ينصرف عن محبته مهما كانت الأسباب التي قد تدعوك الى ذلك ،

ولقد كان الأطفال يلفون في لفافات من الأقمشة منذ نعومة أظفارهم وتحملهم الأخوات الكبريات أو الأمهات وراء ظهورهم تارة وعلى صدرهم تارة أخرى ، وكان من أحب وسائل التسلية الى تفوسهم عندما, يشبون عن الطوق صنع لعب من الصلصال على

هيئات مختلفه ، وهم يمرحون ويلعبون على جوانب الترع والقنوات القريبة من فراهم الريفية ، كما يفعل اليوم أبناء بعض القبائل الافريقية ! وكانوا يحملون أحسن ما يصنعونه من اللعب الى بيوتهم للتسلية بها في أثناء وجودهم فيها •

واذا اتبحت لك فرصة وشاهدت صور بعض منازل قدماء المصريين على جدران معابدهم ، لرأيت في داخل بعضها صور لعب أطفال على هيأة تماسيح وخنازير وأغنام ورجال وقوارب وتوابيت وموميات .

وان صنع نماذج للاشخاص أو للأشياء لم يحرمه الاسلام تحريما قاطعا ، فقد شاهدت منظراً لصبى يجر كتلة من الصلصال ثبت عليها أربعة عصى ، نشرت فوقها قطعة من القماش ، وهو يفسر ما تعنيه تلك اللعبة لأخته ، قائلا : هذا هو هودج العروس وكان يوجد غيرما يصنعه الأطعال من لعب لأنفسهم أتواع أخرى من اللعب يصنعها الكبار لهم من الخشب من بينها دمى تتحرك ، بيد أن تلك اللعب لم تكن تثير اهتمام الأطفال كتلك التي يصنعونها بأيديهم !

وكان الأطفال المصريون يلعبون بالدوارة (١) وبكرات الجلد

<sup>(</sup>١) يقصد ما يسبية العامة بالتحلة •

المحشوة ، ويكرات من الخشب أ وأخسرى من الجوارب القديمة المحشوة .

ولقد كانت ملك اللعب يستخدمها الأطفال المصريون في ألعابهم الى عهد قريب •

وكان الطفل في مصر الفرعونيه يبدأ حيانه المدرسية في سن مبكرة ، كما هو الحال في مصر الآن ! ولا يمكن أن يكون لهذا النوع من الحياة المدرسية آنذاك أثر فعال في نشأة التلميد لأنها لم تكن تؤهله الى استيعاب موضوعات دراسية عميقة ، اد كان هدا النوع من التعليم مجرد مران رئيب للذاكرة ، كما هو الآن ، دون محاولة لفهم المعاني وادراكها ، ولقد كانت بعض المدارس تلمحق بدواوين الحكومة المختلفة لاعداد طائفة من الموظفين للنهوض بالأعمال الحكومة .

ولقد كان يوكل الى الكهنة القيام بتدريس الموضوعات التى تتطلب بحثا عميقا كالكتابة الهيروغليفية والحساب والهندسة والفلسفة وعلم الأخلاف •

وأقدم كتاب من الكتب التي كانت مقررة دراستها في حوزتنا الآن هو الجزء الحاص بالتبرؤ من الحطايا والذنوب من كتاب الموتى المشهور ، وهو يتألف من فصول كيشمل كل فصمل منها على خمسة بنود ، وهي طريقة ابتدعها المصريون القدماء لتساعد الذاكرة

على الحفظ عن طريق العدد بالأصابع ، ويبدو أنه يرجع تاريخ. تأليفه الى عصر ما قبل الآسرات ، وآية ذلك أنه خال من ذكر أى شيء يتعلق بواجبات الأفراد في الأسرة .

ولقد كانت ألواح الفخار أداة استعملها التلميذ المصرى للمرانة على الكتابة ، وما لبث أن استعمل لهذا الغرض تلك الألواح الفخارية بعد طليها بطبقة رقيقة من الجص لمنع تسرب الحبر الى مسامها ، كما ساعد طلاءها على سهولة مسع الكتابة لاستعمالها مرة أخرى ! .

والواقع أن جزءًا كبير من انتاج المصريين القدماء الأدبي حفظته. لنا تلك الألواح الفخارية التي عثر عليها في بعض مقابرهم •

ولقد ورد في قصة وقعت أحداثها في عصر الأسرة الحامسة أن أية أمرأة من نساء الطبقة الرافية تستطيع قسراءة الهسيراطيقية (١) الحاصة بذلك العصر ، غير أن الكتابة بها لا ينقصها الا « كانب قدير وعالم جليل ، •

ولهذا كان يدرب من كان يريد الكتابة تدريبا دقيقا مضنيا لاحتوائها على مثات الرموز! وآية ذلك أنه قد عثر علماء الآثار المصرية على كتابات ملأى بالأغلاط وغير واضحة المنى! الأمر الذي يدل على أنها صادرة من أشخاص غبر محترفين للكتابة!

<sup>(</sup>۱) تتألف حروف هذه اللغة من حروف اللغة الهيروفلوفية بعد اختصارها وحدف بعضها ليسهل على الكاتب استيمابها ، وكانت سائدة بين الكهنة ولدلك أطلق عليها الاغريق هذا الاسم ومعاد الغط الكهنوتي ١٠

ولقد كان في استطاعة العداد (١) المصرى في عصور مصر الأولى أن يحصى السفن القادمة والراحلة وحمولاتها ، ويبدون أسماء ما تحمل من بضائع وغيرها ! •

ولقد عثرنا على بعض الرسائل التي يرجع تاريخها الى العصر الروماني فام يتحريرها الفلاحون تحتوى على أخطاء كتيرة ، كما عشرنا على كتابات في الموضوعات المختلفة غير الرسمية تحتوى أيضا على أخطاء كثيرة على الرغم من صدورها من نتخصيات كبيرة! •

ومن الغريب أن ابنة كاتب لأحد الأسواق زعمت انهاه تستطيع الكتابة في سهولة ويسر ، ذلك على الرغم من أن ابيها وغيره من الكتاب المحترفين لم يكونوا معصومين من الأخطاء في عمليات الاحصاء التي كانوا مكلفين بها ، كما كانوا يخطئون أحيانا في العمليات الحسابية من جمع وطرح! •

ولقد كان أطفال الطبقات الراقية يذهبون الى مدرسة الحضانة التى كانت ملحقة بالقصر الملكى ، حيث كانوا يختلطون فيها بأبناء سيدات القصر وبالرهائن من أبناء أمراء سوريا ! •

وكان يشرف على تربيتهم هيئة كبيرة العدد من الوصيفات والاتباع ، وقد خصص للكبار من هؤلاء الأطفال معلمون كان يطلق

<sup>(</sup>١) اللي يقوم بعملية التعداد بجميع أنواعه من أحصاء للسكان ، وأحصاء حمولة السفن القادمة والراحلة : والمعاصيل المختلفة .

عليهم « الآباء المربون » الدين كان لهم حق الاشراف على تعليمهم وتنشئتهم • وفد سجلت لأولئك المعلمين في مقابرهم رسوم وقد جلس على ركبتى كل منهم أحد الأمراء الصغار! ولقد كانوا يمتازون بالقدره العلمية الممتازة ، ولم يكونوا دائما من ذوى الحسب الرفيع! •

ولقد كان سموت ذا مكانة رفيعة في الدوائر الرسمية ، كما أشرف على تربية الأميرة نفرورع (١) ، وريثة العرش ، على الرغم من عدم ورود ذكر لابيه وأجداده في السجلات الرسمية ! .

ولقد كانت تنشئة الابناء في القصر الملكي موضع فخر واعتزاز من جانب النبلاء ، وقد كانوا بشيرون اليها عند تدوين تاريخ حياتهم ا فيقولون انهم كانوا ممن أشرفوا على تربية أبناء الملك .

ولقد جرى العرف في عصر الأسرة التاسعة عشرة على أن جميع الأطفال الذين يولدون في يوم ميلاد ولى العهد لهم الحق في تشنشتهم معه في القصر الملكي! وقد يكون علة هذا أنهم يشاطرونه نفس الطالع ، فيحق لهم أن يشاطروه نفس المصير! •

وقد عثرنا على أحصاء لهؤلاء الأطفال يبلغون فيه ١٧٠٠ طفل ، ويبدو أن هذا الرقم صحف ! فاذا علمنا أن تسنية المواليد كانت تبلغ في مصر القديمة ٦٠ في الألف كما هو الآن ، وأن ربع هذا العدد

<sup>(</sup>١) ابنة اللكة حاتسيسوت .

<sup>(</sup>٣) أي في تاريخ صدور الكتاب ! •

يموت قبل بلوغ سن الالتحاق بالمدارس ، فانه ينحتم أن يكون عدد سكان مصر آنذاك ١٤ مليونا • وهذا يؤكد دقة المصادر التي كان يعتمد عليها المؤرخ المشهور ديودورس •

وان السبيل الذي كان يسلكه أى موظف مصرى منذ ولادته حتى يوافيه أجله يتمتل خير تمثيل في تاريخ حياة باكن خنسو (Bakenkhonsu) فقد ولد قبال عام ١٣٧٠ ق م وبعد أن سلخ أربع سنوات من عمره في دور الطفولة ، وأثني عشر سنة في دور الصبا تقلد منصب أحد كهنة آمون في سن السادس عشرة ، واستمر مشربعا فيه حتى سن العشرين ، ثم تقلد بعد ذلك منصب الأب المقدس لأمون ، لمدة اثني عشرة سنة ، ثم منصب الكاهن الثالث لآمون من الثانية والثلاثين الى السابعة والاربعين ، ثم منصب الكاهن الثاني لأمون من الأكبر لآمون من التاسعة والخمسين الى السادسة والثمانين ، وكان تقلده هذا المنصب الأخير في عهد رمسيس الثاني ، ولقد ظل يشغل ذلك المنصب الى عهد رمسيس الثاني ، ولقد ظل يشغل ذلك المنصب الى عهد رمسيس الثاني ، ولقد ظل يشغل خلك المنصب الى عهد رمسيس الثاني تولى عرش مصر في (١) منة ١١٨٠ ق ، م وعلى ذلك يكون هذا الموظف قد عاش ١١٨ سنة على الأقل أى من سنة ١٢٠٠ ق ، م الى سنة ١٢٠٠ ق ، م ه

<sup>(</sup>۱) لأنه ولد قبل مام ۱۳۲۰ ق.م ، وعد یکون مولده قبل ذلك ببضع سنین ه کما آنه حضر عهد رمسیس الثالث وقد یکون قد عاض ی دلك المهد بشیع سنین اخری ،

هذا ولم يتدهور التعليم في مصر في العهد الفارسي ، اذ أنه يؤثر أن دارا ملك الفرس أمر باعداد كافة الأدوات والآلات والأجهزة اللازمة لتدريب الشبان المصريين على شئون الطب والجراحة .

أما في العهد الأغريقي فقد كان نظام التعليم يقضى بتنقل طالبي العلم المصريين من مختلف المدن لزيارة مشاهير العلماء لتلقى العلم على أيديهم ع ولكنه لم يلبث أن انهار بسبب الحروب والاضطرابات التي حدثت بين الدول التي قامت عقب موت الاسكندر وانقسام امبراطوريته ٠

ونقد عانت مدينة الاسكندرية التي كانت عاصمة مصر آنذاك بسبب كثرة المدابع وأوامر النفي والتشريد التي حدثت في عهد بطليموس البطين حوالي سنة ١٤٠ق٠م وقد ترقب على ذلك انفراط عقد مدرسة الفكر العقليمة التي كانت قد ازدهرت في مدينة الاسكندرية ، فلاذ أساتذتها وعلماؤها بالفرار الى مدن اليونان وجزرها! وهناك أسسوا تهضة علمية جديدة في مناطق كان يسودها التخلف الفكري في عهد حكم الرومان لها!

ان استعمال سكان أقطار البحر المتوسط للملابس أول مرة

<sup>(</sup>٢) هو بطليموس التاسع ، وقد اطلق عليه الاسكندريون لقب البطني من بأب التهكم والسخرية لشرامته .

اتقاء للبرد القارس والحر اللافح لم يعم الا في العصور الكلاسيكية ، أى في عهدى دولتي الاغريق والرومان! أى أنهم لم يرتدوها في عصور ما قبل التاريخ! •

أما في مصر فقد بدأ استعمال الملابس في عصور ما قبل التاريخ وقد بدأ الرجل المصرى بالتحاف جلود الماعز ، ثم لم يلبث أن شد على وسطه حزاما (٣) ، أما المرأة المصرية فقد كان أول رداء لبسته ثوبا ذا أهداب ، ومن الغريب أن ذلك الثوب ذي الأهداب لايزال يستعمله بعض نساء بلاد النوبة حتى الآن ! ثم أخذ المصريون برتدون ملابس مصنوعة من أقمشة منسوجة من ألباف الكتان ! .

راقد كانت المرأة المصرية في عصر ما قبل التاريخ وفي أواخر ذلك العصر بخاصة ترتدي أحيانا ازارا مصنوعا من خيوط الكتان البيضاء ، وكان ضيقا حتى ليكاد يلتصق بجسمها ، ومتدليا الى ركبتيها .

أما في عهد الأسرة الأولى فقد كان المصريون يرتدون العباءات لوقايتهم من البرد! وكانت تلك العباءات مبطنة أحيانا! ولقد كان الملك والأمراء والنبلاء يلبسون تحت العباءات صدرات وقمصان قصيرة تريادة في الوقاية من البرد! أما العمال فقد كانوا يكتفون بقطعة

<sup>(</sup>٣) لقد كان يربط بهذا الحزام من الأمام مايشبه الجعبة أو الكس لسبر العورة ، كما تدل رسوم الرجال على لوحة تارمر المشهورة .

من القماش تلف حول الأرداف ويربط طرفاها فوق البطن! وقد ظل ذلك شأن عمال الزراعة حتى عهد الأسرة التانية عشرة!

وفي عهد الأسرة الرابعة ابتكر صنع التنيات (١) في أنواب الطبقة الراقية آلساعدهم على التحرك في سهولة ويسر! ثم تطور شكل الرداء منذ ذلك العصر حتى عصر الأسرة التاسعة عشرة ، حتى أصبح يثبت بحمالة ترتكز على الكتفين أو يمتد من الحلف فوق الظهر ، ثم يتبت الى الصدر بحمالتين ترتكز على الكتفين ، وقد استعملت الحمالات المتقاطعة في بعض الملابس التي كان يرتديها المصريون في عصر الأسرة النائية عشرة وما بعدها! بيد أن تصوير ذلك الزى المبتدع على جدران المقابر وعلى الآثار القديمة الأخرى لم يساير ذلك التطور الكبير الذي حدث في حياكة الملابس وتفصيلها ، وما جاء عصر الأسرة الخامسة حتى بدأت النسوة يرتدين في أساتين ضيقة جدا ، وطويلة بحيث تصل الى الكبين ولها أكمام ضيقة ولها فتحتان عند العنق ، واحدة من الأمام والأخرى من الخلف، تسهلان لهن ارتداء ، وكان لكل من هاتين الفتحتين شريط يستعمل قي ضم حرقبها عند الحاجة!

ولقد كان المصريون منذ العصور الأولى وبخاصة الذين كانوا

<sup>(</sup>۱) يخالف أرمان ذلك الم يقول في كتابه حصر والحياة المصرية ص ٢١٦ ان التجديد الذي ادخل على الرداء في الأسرة الرابعة هو زيادة طوله واتساعه الأما الثنيات علم تصنع الافي أواخر عصر الاسرة الثامنة عشرة .

يزاولون حرفا يتعرضون في أدائها لرطوبة الماء وبرد الهواء ، كانوا يلفون أجسامهم برداء يقيهم منهما! بيد أن هذا الرداء كان قصيرا الى درجة أن أطرافه السفلي لا تصل الى الأرداف ، وكان لذلك يقصد به وقاية الجسم من البرد لاستره .

ولقد أدخلت في العصور التالية زيادات وتغيرات في الملابس جريا وراء ستر الأجسام وحب المظهر! ولقد كان الزى الرسمي للموظفين يختلف جد الاختلاف عن ملابسهم العادية • وكان الوزراء يرتدون دارا سمكا طويلا ، يتدلى الى الكميين •

وكان من عادة المصريين منذ عصور ما قبل التاريخ أن يحلقوا شعر رحوسهم ويضعون شعورا مستعارة عند تعرضهم لحسرارة الشمس +

ومهما يكن منشأ هذه العادة ، فقد استمر اتباعهم لها في أثناء عصدور تاريخهم الطويل ، ولعل سبب ذلك حرصهم على نظافة رموسهم ! .

وگانت النساء المصريات يقصرن شعور راوسهن ويضعن فوقها شعرا مستعارا (۱) ، ولقد كانت الفتيات والسيدات المصريات وفي عهدى الاسرتين الثانية عشرة والثامنة عشرة بخاصة ، يصففن شعور راوسهن ويصنعن منها ثلاث جدائل اثنتان يتدليان من الأمام ، وواحدة تتدلى من الخلف ، وفي حالات نادرة كان ياحلق شعر الرأس الأمامي للخادمات ولا يترك منه الا خصلة واحدة على قمة الرأس! .

## القصل التحامس

موارد البلاد المغتلفة و تنجارتها الخارجية

## موارد البلاد المختلفة وتجارتها الخارجية

نكتب في هذا الفصل عن الموارد الطبيعية للغذاء والكسباء في مصر الفرعونية ، أى عن منتجات أرضها ووسائل توزيعها فنقول :

لقد كانت فصول السنة في مصر القديمة أصاصا لتنظيم أعمال سيكانها ، ولا تقتصر أثر هذه الظاهرة الطبيعية على شئون الزراعة فحصب ولكنها كانت تشمل المظاهر المختلفة للنشاط البشرى • ويرجع ذلك الى أنه كان يوجد آنذاك فترة جفاف شديد وجدب يشمل البلاد من أقصاها الى أقصاها ، تتبعها فترة بعيض فيها ماء النيل ، يعقبها نماء ومحصول وفير • ولقد عرف المصرى القديم من تجاربه الطويلة المواعد الآتية :

وهي أن مياه النيل تنخفض الى أدنى مستوى لها في شهر يونيه،

ثم تأخذ في الارتفاع في مستهل شهر يوليه ، وتستمر في الزيادة خلال هذا الشهر ، ثم تبلغ مداها في الثالث والعثيرين من شهر أغسطس فيحتفل المصريون بوفاء النيل ، ويقومون بفتح التسرع والقنوات لرى أراضيهم ، وقد يستمر مستوى الفيضان عاليا الى أواخر شهر أكتوبر ، ثم يأخذ مستوى مياه النيل في الانحفاض حتى لا يبقى على سطح الأراضي الزراعية قطرة ماء ه

ويترك ماء الفيضان وراء بعد انسلاحه عن الأرض طبقة من الغرين المخصب عليها ، وعندما تأخذ تلك الأراضي في الجفاف وتتحمل مقل الانسسان عبخرج كل فلاح الى أرضه ، ويبذر فيها الحب ، ويغطيه بآلة ابتدعها يطلق عليها أهل الصعيد الآن اسم اللوح ، ولا يمضى أكثر من اسبوعين حتى يأخذ النبت الصغير في الظهسور ، وتبدو الأرض مخضرة الجنبات ، وكانت هذه الظاهرة تعتبر تباشير الفصل الأول من فصول السنة ، وهو فصل النماء أو الانبات (۱) ،

<sup>(</sup>i) كان المصرى بقسم المسته الزراعية الاته أسمام متساوية ، تقابل اللات مراحل مختلفة في زراعة الارض = فالفصل الارل الشماء > واللا يبندىء من أرامط اكتوبر الى أول فراير - ربيه كانت لمدر الحبوب في الارض بصد السلاح ماء الفيضان عنها وكان يسمى (برت) أى الخروح أى ظهور الارض من تحت ماء الفيضان ، والفصل الشاني من أول فبراير الى يونيه وهو فصل الحصاد ركان بسميه المصريون المسمول ال السلام الماء عن الارض ، وانعصل الثانث فصل العيضان وكان يسمى «اخت» من منتصف ونبدر الى منتصف التوبر ، وكان كل فصل أربعة شهور ، وكل شهر الالون يوما ، وتشم السنة اكتوبر ، وكان كل فصل أربعة شهور ، وكل شهر الالون يوما ، وتشم السنه ناضافة أيام الشيء لخيسة ، ولم يكن المصريون يسبون الشميهور بأسسماء خاصة بل كانوا يطلقون عليها عددها مضافا الى فصلها ، فيقولون الشهر

## وفي أتنائه يبخرج الزراع من قراهم بمواشيهم ، ويقيمون في حقولهم

الأول من فصل الحصاد ، والشهر الشائك من فصل الفيضان وهكذا ، ولم تسم بأسمائها المروفة لنا الآن الا في القرن السادس ، وهي أسسماء معبودات مصربة قديمة : فتوت اسم المعبود تحوت ، وهو طائر أبو منجل ذلكي كان يظهر آندالد في الحقول ويقضى على الديدان وآفات المزروعات الاخرى ، وقد جعله المصربون رمزا للعلم لما كان يوحى به مظهره في أثماء بحثه عن الديدان بالتأمل والتفكير ، وبابه نسبة الى «ابي» أي طيبة ، وهاتور نسبة الى الالهة ماتور أو حاتجور وكيهك نسبة الى الجمد الأعياد المحرية ، وطوبة بعنى الحنطة ، وأمشير أو منجير آي عفريت الزوابع ، وبرمهات نسبة الى الملك أمنحتب الذي الهه المصربون بعد وفاته ، وبرموذة نسبة الى البة الحصاد ، رئسنس نسبة الى الإله خنسو ، ويؤونه وأسلها « بي أنت » أي عبد وادي الملوك الحجرى ، ومازال عذا الشهر يسمى الى اليوم بؤونه الحجر وأبيب عبد الاله « أبيبي » « ومسرى ، وأصلها مس - رع أي ولادة الشمس «

أما أيام النسيء الخمسة فكان المربون يسمونها الخبسة الايام التي قوق السنة •

هذا رمازال العلاج المصرى الى اليوم يستخدم هذه الشهور في عقويمه الزراعي ويغرن اسم كل شهر منها بما يتفق معه في حالة المناخ أو الزراعة أو توع المحصول كما يلي :

- (١) توت هات الانتوت (كثرة البلم) .
- (٢) بابه زرعه يغلب النهابة ( لوفرة المصول )
  - (٣) هاتور أبو اللحب المتور (القميم) .
- (३) كياك صباحك مساك (دلالة على قصر النهار؛ .
- (٥) طوية أبو البرد والرطوبة اللي يخلى المجول كركوبة -
- (١) المشيع يقول للربح سير (دلالة على شدة المواصف) .
  - (٧) برمهات درح المنيط رهات (فيه ينضبج المحصول) -
    - (٨) برمودة دق بالمامودة (موسم الدرس) -
    - (١) بشمنس بكنس الغيط، كنس (الحصاد) -
      - (١٠) يؤونه الحجر (شدة الحر) -
      - (۱۱) أبيب طباخ العنب والربيب -
- (۱۲) مسرى تحرى قيها كل مرعة عشرة (بدابة القيضال) -

أكواخا من عبدان البوس ، وبعناصة في حقول البرسيم ، وكانوا يربطون ما شيتهم في أثناء النهار بحبال متصلة باوتاد لتأكل من ثبات البرسيم من غير أن تطأه بأقدامها فتهلكه .

ولفد كان سراة المصريين في عصر الأسرة الأولى ينقلون بيوتهم الخشبية من حافة الهضبة ويقيمونها في الوادي وسهل الدلتا! وكانت الغلات الزراعية من قمح وفول وشعير وحلبة وترمس تنضج في ذلك المهد ، كما هو الشأن اليوم في غضون شهر أبريل ثم تحصــد ، وعندئذ تصبح الأرض قفراء جرداه لانبات فيها ولا ماء ، دات تربة طينية سموداء صلبة تتخللها شقوق عميقة ! وعند ذلك كان الزراع لا يجدون عملا يفومون به الآ رعاية مواشيهم! ولقد دفع ذلك الفراغ بعضهم الى القيام بزراعة مساحات محمدودة من الأرض العالية التي تحف بالترع والقنوات، ويرفعون الماء لسقياها بالشواديف. وفي الوقت الذي تبلغ فيه درجة الحرارة في مصر أقصاها ، وينخفض ماء النيل الى أقصى حد له ، يبدأ ماؤه في الزيادة فتبدأ تباشير حياة جديدة ، ولا يزال الماء يعلو حتى يصل الى مستوى الأرض الجافة ذات الشقوق الممقة ، فيغمرها! وعندتذ يبدأ فصل الفيضان! وتسدو القرى المصرية كما يقول هيرودوت كأنها جزائر بحرايجة! وكان المصريون أنذاك لا يجدون عملا مجديا يقسومون به ، فيخلدون للكسل • ولقد فكر بعض الفراعنة من ذوى العقول الراجعة ع فقدروا ما يصيب العطل رعاياهم من تعود على القعود والكسك ،

فكلفوهم باقامة تلك المنشئات العظيمة مثل الأهرام والمعابد ، التي تعد بحق من المفاخر الخالدة لتلك البلاد (١) •

وان منهاج العمل في مصر القديمة مسجل تسجيلا دفيقا في أوراق من البردي يرجع تاريخها الى العصر الروماني ، ومنها نعلم أن العمل خلال شهرى سبتمبر واكتوبر كان قاصرا على حراسة الجسور التي كانت تقسم الأراضي الزراعية الى حياض ، لوقايتها من الانهيار بفعل مياه الفيضان ، وبسقى المساحات القليلة من الأراضي الصالحة للزراعة التي لا يصلها ماء الفيضان لارتفاعها وقد سبق الاشارة المها! .

وكانت تبذر الحبوب في شهر نوفمبر كما ذكرنا ، وفي أثناء فترة نمو المزورعات المختلفة ، كانت تشذب أشيجار الكروم والنخيل وفي شهرى أبريل ومايو ، كانت تحصد المحاصيل ثم تجمع وتدرس

<sup>(</sup>۱) لابرى معظم المؤرخين مابراه بعضهم في بناء الهسرم الاكبر العسرف المتصبب من جباه المظلومين ، ولا السياط ترتفع في ايدى الزيانية القساة ثم تهوى على طبور الماملين والناصبين ، ولكنهم يرون فيه حكمة الراعي المسائل عن رعيته ، البصير بأمورها ، وخلاصة رأيهم أن خوفو ، وأى المسائل لا يشتقلون في الأرض الا أياما معلودات في اثناء بقر الحب وحرث الأرض وفي أيام الحصاد وجمع المحصول ، ويفعلون فيما بين ذلك ى دورهم وأي عليهم ان يعملون نسبتا محديا ، وأى الملك المحليم ذلك الفراع الطويل فاضعى عليهم ان يعملون نسبتا محديا ، وأى الملك المحليم ذلك الفراع الطويل فاضعى عليهم ان يتعودوا الحسل ، ويتأصل فيم الخمول ، قامر حكام الاقاميم أن يختاروا من سكانها من يصلحون للاضطلاع باعباء اقامة ذلك البناء الضحم المسمخر ، على من يوجروا على عملهم ، ويعدم لهم العداء (مصر الخائدة للمؤلف الاول صرص على . قام على على .

ثم تحمل الغلال المستخلصة الى المخازن المدة لها ا٠

ولقد كانت مناسيب مياه الغيضان تختلف في جهات الوادى المختلفة ! وفي ذلك يقول بلوتارك « كانت مياه الفيضان عند مفاوز جزيرة الفنتين تصل الى ٢٨ ذراعا ( ٤٨ قدما ) على حين أنها كانت أمام منف نصل الى ١٤ ذراعا فقط ( ٢٤ قدما ) كما كانت تصل قبل مصب أحد فراع النيل في البحر المتوسط بقليل نحو ٦ أذرع فقط ( ١٠ أقدام ) ٠

كما يقول المؤرخ بلينى « ان الفيضان اذا بلغ عند منف ١٢ ذراعا فقط حدث جدب مروع ، أما اذا بلغ ١٣ ذراعا أمنت السلاد شر الجدب ، واذا بلغ ١٤ ذراعا ، كان الفيضان متوسطا واذا بلغ ١٥ ذراعا كفى متطلبات الزراعة ، فاذا ما بلغ ١٦ ذراعا كان بهجة للنفوس .

وقد حدث أعلى فيضان في التساريخ في عهد الاسراطور كلوديوس (١) ، اذ بلغ ١٨ ذراعا ، أما أقل فيضان سجله التاريخ فقد حدث في عام ٤٨ق٠م اذ بلغ ٥ أذرع فقط ! وقد ذكر استرابون أن مباه فيضان النيل المخفضت المخفاضا شديدا عام ٤٠ق٥٠م ، ولكنه لم يذكر مقدارها ! •

ولتقدير ارتفاع مياء فيضان النيل أقيمت مقاييس في أماكن

 <sup>(</sup>۱) حوالی عام ۲۲۹ م •

عدة ، أشـــهرها في جزيرة الفنتين وطيبه ومف ، ويرجع بعض المؤرحين أن هذه المقايس أفيمت في أوائسل عصر الاسرة الاولى ، كما يدل على ذلك تسمجلات ارتفاعات ماه الفضمان في حوليات الملوك (١) وهده الارتفاعات مسجلة بدفة تصل الى ١٦/١ من اليوصة، ولابد أنها كانت ترصد في أماكن فيها المساء ساكنة لا يهسجهسا تيار ، ويبدو أن فضان النبل في ذلك الزمن الغابر كان أقل تذبذبا بدليل أنه لم يتجاوز الفرق بين النهايات الصغرى والنهايات الكبرى في مدى ٤٩ سنة سبعة أذرع على حين وصل ذلك الفرق في العصر الروماني ثلاثة عشر ذراعا ، كما لم يبلغ متوسط الاختلاف عن المعدل السنوي أكتر من ذراع واحــد وكف واحــد أي فدمين اثنتين . ولعل سبب ذلك كان يرجع الى أن النبل كان في ذلك العصر ينصر ف اليه مياد الأمطار التي كانت تسقط في مساحات أوسع من المساحات التي تتصرف مياهها اليه الآن بما فيها البحيرات الاستوائية ، كما أن وسائل الرى الصناعي أنذاك كانت بسيطة ، ولعل أبسطها كان الشادوف (٢)وطمبور ارشيميدس، أما الساقية التي لا يزال الفلاحون

 <sup>(</sup>۱) وجدت عده التسجيلات منقوشة على الاثر المعروف بحجر يلرمو .
 (۲) يرى بعض العلماء أن المصريين عرفوا الشادوف في عصور ماقبل عصر الأمرة الاولى ٤ ولقد ثقل كويبل

<sup>(</sup>Quibell and Green: Herakonpolis 1902, p. II, pl. 74-75). رسمه تشادوف کان منحوتا علی جدران مقبرة هراکتبولیس بالقرب من ادفو ، ترجع الی ذلك المصر انتابر .

قى مصر يستخدمونها بكثرة فى دى أداضيهم فانها لم تستخدم قبل العصر الرومانى •

وفيما يلى أهم أنواع المحاصيل في مصر القديمة وطرق زراعة كل منها

الحنطة ( القمح ) لقد كان حبها يبذر كما هو الحال في الوقت الحاضر وتغطى بواسطة ما يسميه الفلاحون « اللوح » اذا كانت التربة لاتزال لينه ، أما اذا كانت جافة وصلبة تتحمل وطء الثيران استخدموا المحراث أو العزاقة في تغطيته (١) •

وعندما تنضج الحنطة كان الفلاحون يستخدمون المنجل فى حصدها ، ويجمعون سوقها ، ويدرسونها (٢) ثم يستخلصون حبوب القمح ويعبرونها فى أكياس ويحملونها الى بيوتهم أو الى الاسواق ليعها وكانت سيقان الحنطة بعد درسها غذاء للماشية ا

ولقد كانت العادة في العصر الفرعوني أن يترك الزراع نصف محصولهم من القمع في سنابله ، ثم يربطونه حزما ، ثم يحفظ في ميخاذن خاصة .

وكانت مخازن الحنطة نوعين :

 <sup>(</sup>١) لاتزال يستعملها الزراع حتى وقتنا هـذا وهى شبيهة بالغاس ٠
 (٢) كابوا في العصور الغابرة يستخد ون الثيران والحمير في وطء السنابل لتخليص الحب منها ثم لم يلبثوا إن ابتدءوا التوريج المستعملة الآن في ذلك أ

١ حظائر مخروطية الشكل مينية بالطوب ، وكانت تستخدم
 لخز ن السنابل .

۲ - حجرات سقوفها على هيئة قباب ، وكانت تستخدم لحزن
 ۱لحبوب •

ولقد كانت تلك المخازن تغطى أرضها بطبقة سميكة من فتات الحجر الجيرى منعا من تسرب الفئران اليها ه

<sup>(</sup>۱) لاريب أن المؤلف يقصد اللرة الرفيعة التي يسميها الفلاحون العويجة Millet التي كانت معروفة في المسالم القسديم ، لأن الدرة المسامية corn المنتشرة الآن في أرجاء العسالم المختلفة لم تعرف الا يعمد كشمف أمريكا ، اذ لم تكن تسو الا عيها ومنها نقلت الى انقطار العالم المحتلفة ، كما أن اللرة الرفيعة نقلت الى مصر من أواسط أفريقية ، وكانت أكثر ماتزرع في أراضي الحياص بالوجه القبلى ، وهي بوعان :

<sup>(</sup>أ) صبعية وتسمى القبضى > وتبدأ زراعتها من منتصف مارس .

(ب) نيلية ويعتد بدأ رزاعتها من يوليه الى أغسطس تبعا لموعد التصريح يعلنى الشراقي ولاتزال مسألة زراعة النرة العويجة في مصر موضع جدال بين العلماء فبعضهم يجزم بأن المصريين القدماء مارسوا زراعتها ومنهم ماسبيرو الأيتول أن المصريين الفدماء زرءوها وكانوا يطلقون عليها اسم ديراتي أو دوراني ويستشهد على ذلك ببردية برجع تاريخها الى عهد الاسره التاسسعة عشرة ويستشهد على ذلك ببردية برجع تاريخها الى عهد الاسره التاسسعة عشرة ويستشهد على ذلك ببردية مرجع تاريخها الى عهد الاسره التاسسعة عشرة ويستشهد من قريف آخسس Wilkenson : Manners and Customs, Vol. II, p. 27. منهم أن اللرة كانت تزرع في مصر القديمة وكان المصريون القدماء يسسمونها منهم أن اللرة كانت تزرع في مصر القديمة وكان المصريون القدماء يسسمونها عليه أو «يوت» (أنظر قواعد اللغة المصرية القبطية لجورج صبحي مي ٣٥) =

وفي عهود الأسراب الأولى كان القميح يجفف بوضعه في أون كبيره ثم تدلى في حفر عميقة ، بحيث ترتكز على قضبان من الفخار، وتوقد حولها النار • وكان الغرض من تجفيفه حفظه من السوس •

الكروم: لقد كانت كروم العنب تزرع في مصر في العصود القديمة ، ولقد ظهرت معاصر العنب على الآثار التي ترجيع الى منتصف عهد الأسرة الأولى ، على أن احدى الأساطير المصرية القديمة تدل على أن أوزيرس كان أول من ابتدع زارعة كروم العنب ، وأنه أول من صنع منه النبيذ ، الأمر الذي يدل على أن زراعة الكروم عرفت في مصر القديمة قبل عهد الأسرة الاولى بآلاف السنين وكانت الكروم في عصر الدولة القديمة تعتمد على عرائش! أما في عصر الدولة القديمة تعتمد على عرائش أن أما في عصر والعظماء على هيئة خمائل يستظلون بها في أشهر الصيف من وهي الشمس! ولقد أوحى ذلك بطراز من طرز البناء حاكاه المهندس الذي اضطلع ببناء بهو الأعمدة العظيم في تل العمارة ، والذي بالغ في المحاكاه فطلى سقفه بالجص وزينه برسم شجرة من أشجار العتباء المتباء

ولا يدكر ارمان في كتابه عن مصر • والحياة الصرية في العصور القديمة - ترجة دكتور عد المصم أبو بكر والاستاذ محرم كمال ، شيئا عن رراعة المارة في مصر ويرعم أن كلمة يوت التي بؤكد بعض العلماء أنها الاسم المصرى للذره ، كانت بطلق على بوع من الشوفان (أبطر ص ٣٠٥ من كنامه المدكور) ويؤيده المؤدح الألماني شغيتورت ولكنه يذهب الى أن كلمه يوب كانت تطلق في مصر الغديمة على بوع من الشعير ، على حين يقول دكتور عليم حسن أن زرامة المدرة في عصر الدولة القديمة لم يقم عليها دليل قاطع (مصر القديمة ح٢ ص ٨٠) •

وكان العنب ينجمع في سلال ويتحمل الى المعاصر لاستخراج النبيذ منه ! وكان النبيذ المستخرج من العنب أنواعا > كان يطلق عليها أسماء مختلفة ، منها نبيذ بوتو و ونبيذ اسنا ونبيذ مخفف و ونبيذ أبيض و ولقد كان لنبيذ الدلتا في عصر الاغريق شهرة واسعة ، ونبيذ مريوط بخاصة ! وكانت كروم العنب آنذاك تزرع بكثرة في الفيوم وفي الواحات ،

وكانت الخضروات تسزرع في معظم جهات مصر المختلفة به وأهمها الفول والعدس والبازلاء به وعندما كانت مياه الفيضان تأخذ في الانحسار عن الأراضي التي كانت تحف بالوادي به يسسادع أصحابها الى زرعها بالبصل والكرات والثوم والحيار والقثاء بأنواعها المختلفة ! كما كان نبات القلقاس ينمو في المناقع والمستنقعات ! وكانت ثماره عندما تنضج تجمع وتنقع في الماء عندما كان يراد طهيها ! ويبدو أن العلة في نقمها الرغبة في التخلص من بعض عناصرها التي كانوا يعتقدون أنها ضارة بالانسان ! وكانت تزرع بعض النباتات لاستخراج الزيت منها به وأهمها القرطم والسمسم والحس والسلجم(١) والكتان فوق استخراج الزيت من بذوره كانوا يصنعون منه المنسوجات الكتان أوق استخراج الزيت منها ملابسهم المختلفة و ولقد كان يزرع في المهد الروماني أربعة أصناف من الكتان ! فكان الصنف الأول يزرع في

<sup>(</sup>١) السلجم ثبات من قصيلة الكرثب .

غی تانیس (۱) والنانی فی بلوزیوم (۲) والثالث فی بوتو والرابع فی دندره (۳) ۰

أما القطن فقد كانت مساحة الأرض التي كان يزرع فيها في المهد الرماني قليلة جدا ، ولم يكثر زرعه واستخدام محصوله في صنع المنسوجات القطنية الا في المصر الاسلامي!

أما أنسجار الفاكهة فيبدو أن أول ما زرع منها في مصر كان تخيل الدوم والجميز والخروب ، أما تخيل البلح فقد استورد حبه من العراق ، ثم زرع في بعض جهات مصر وفي بلاد الصعيد بعناصة! ولم يكن واسع الانتشار! أما أشجار الرمان فقد كانت مساحاتها قليلة في بادى، أمر زراعتها في مصر (٤) وأكثر بقاع مصر زراعة للتين

<sup>(</sup>۱) تانيس هى مدينة صالحجر الحالية ، وكانت الماصمة الثانية في عهد الاسرة الناسمة عشرة ، والعشرين، الاسرة الناسمة عشرة ، والعاضرة الاولى لمصر في عهد الاسرة الحادية والعشرين، وهى غير مدينة تنيس التي اشتهرت في المصر الاسلامي بمنسوجاتها والتي لاتزال أطلالها باقية في احدى الجزر الواقعة في شرقي بعيرة المتزلة ا

<sup>(</sup>۲) بلوربوم هى مدينة الفرمة التى الشتهرت فى أثناء الفتح العربى لمصر ، وتقع على بعد ٣٠ كيلومتر شرقى بور سعيد ، وكان قرع النيل البلوزى يمسيد مندها ، وبه سميت وكان سبب اردعارها ، قلما انسد أصابها الاضمحلال ا

 <sup>(</sup>٣) دندرة بلدة صغيرة ١٦٠ وكانت ثها شهرة عظيمة فيما مضى لوجسودا مصيد الالهة متحور بها ، وتقع في الضفة الشرقية للنيل في مواجهة مدينة قدا ،

<sup>(</sup>٤) ادخلت زراعة الرمان في مصر في عهد الاسرة الثانيه عشرة ، اذ ورد وصد في عهد الاسرة الثانية عشرة ، اذ ورد وصدم في خبرته فسمن مجموعة الاشجارالتي أحضرها الفاتح العظيم المحتمدي الثالث معه من بلاد الثمام ، ورسمت في عهده على جدران معبد الكرتك .

وفي عهد رمسيس الرابع كثرت زراعتها ، فأمهبحت فاكهة محلية شائعة ، ويجدر بنا أن تشير الى أن المصريين القدماء كان يسمون الرمان «رمن، الامرافيين الله الله المرافية ومان مصرى قديم أ

كانت ولاتزال هى الواقعة غربى مدينة الاسكندرية! ويبدو أنه لم يكن واسع الانتشار فى مصر فى عصور تاريخها القديم ، ولعل السبب فى ذلك أن زراعته لم تكن تلائمها مياه الفيضان الغزيرة أنذاك.

وقد ظهرت أشجار النبق في مصر منذ عصورها الأولى •

ولقد كان أهم ما كان ينمو في مصر من الأستجار المنتجة للخشب عدا أشجار الجميز الطرفاء والعبل والسنط والبرساء!

ولقد كانت الأخشاب المستوردة من الخارج تستخدم في صنع الأثاث ، وأهمها التي كانت تتخذ من أشجار الصنوبر والأرز التي كانت يؤتى بها من الشام والأبنوس الذي كان يستورد من بالد النوبة ! .

ولقد كان المصريون يزرعون الأشجار بكثرة حول المعابد ، كما كان الشأن حول الدير البحرى (١) وهرم اللاهون! •

ولقد كانت النيران في مصر القديمة نوعين : الزيبو الافريقي وله قرون طويلة ، والنوع الثاني ذو قرون قصيرة • • ولم يكن النوع الأفريقي ذو القرون الطويلة قوى البنية منينا ، ولذلك فقد تعرض لأوبئة كثيرة فانقرض سنة ١٨٦٣م •

<sup>(</sup>١) يقع معبد الدير اللبحرى في السر الغربي للنيل ازاء الاقصر ، حيث توحد توجد معابد الملكة حتشبسوت والملك منتوحتب (من ملوك الأسرة ١١) وكائت اشجاد البخود تحيط بمعبد الملكة حتشبسوت التي أحضرتها البعثة التي أرسلتها الى بلاد الصومال من هذه البلاد .

وكانت هناك سلاله من الأغنام ذات قرون أفقية متلوية! وكانت كشر انتشارا في عصر الدولة الوسطى ، ولكنها لم تلبث أن انقرضت ، وكانت في مصر أيضا سلالة أخرى من الأغنام ذات قرون مقوسة ، وهو النوع الذي نشاهده في تمتال جوبشر آمون(١) ، ولا تزال هذه السلالة موجودة في مصر المعاصرة ، أما المعزى فقد كانت منتشره في عصور مصر القديمة المختلفة 1 . •

ولقد كان الحنز بر موجوداً في مصر في عصورها المختلفة ، ولكن المصريون كانوا يعزفون عن اقتنائه فكانت تقوم بتربيت احسدي القبائل المنبوذة في حف الصحراء ، ولعل سبب عزوفهم عن اقتنائه انهم كانوا يعدونه مكرسا للإله ست الشرير ، أما الحمار فعلى الرغم من أن المصريين كانوا يعتقدون أن الاله ست يتقمصه (٢) فكان

<sup>(</sup>۱) اتخل المصريون من الكنش ذى القرون المقوسة رمزا للاله آمون ، وهذا هو السبب في تزين مداخل معابد الاله آمون بتماثيل على هيئة كباش كما هو السبب في معبدى الاقصر والكرنك !

<sup>(</sup>٣) يبدو أن نظرة المصريين للحمار كحيوان اقترن بعبادة الآله سبت لم تنشأ الا في في عصر الدولة المحديثة بعد غزو الهكسوس لمصر ، فقد اتخذ ملوك الهكسوس من الآله سبت الها حاميا لهم ، وكان الحمار هو الحيوان الذي كان يعتقد أنذاك أن الآله سبت يتقمصه فقد من يعفى ملوكهم يلقبون أنفسهم المعاقبين الى الحمار الشبجاع وكانت مقابر المعمر في عهدهم مقدسة ، وكانت فخامة مبائيها يفوق فخامة مبائي قبورهم تكريما للحمار واجلالا لمقامه المولم السبب في كراهية المصريين للحمار كان تقمص الآله سبت له في اعتقادهم ، وتقديس الهكسسوس أعدائهم له ا

لذلك مكروها ، فان حاجتهم اليه لحمل أثقالهم حالت دون نبسذه والتقليل من شأنه ، ويبدو أنه جيء من ليبيا اذ كان موجودا فيها قبل عصر الأسرة الأولى ! وما لبث أن عم استخدامه في بقاع مصر المختلفة ، وبخاصة لحمل الزاد والماء اللازمين للبعدات التي كانت تجوب الصحارى المصرية بحنا عن المعادن ! •

أما الجمل فقد كان عدة البدو الذين كانوا يقيمون في الجهات التي تحف بمصر ، ولقد عم استخدامه في حمل المحاصيل والبضائع وزاد المسافرين وبعاصة في عهد الأسرة الأولى والأسرة التاسعة عشرة والأسرة الخامسة والعشرين (١)! وكذلك في العهد الروماني ، وكان يستخدم آنذاك في حمل جرار الماء الضخمة ، أما في العهد الاسلامي فقد أصبح الوسيلة الرئيسية لحمل السلع والبضائع المختلفة والثقيلة منها بعناصة (٢) .

ولم يكن للخيل وجود في مصر قبل الأسرة الثامنة عشرة ، وقد استخدمت آنذاك في جر العربات الحربية ، ويبدو أنها كانت خشيلة الجسم غير صالحة للركوب عندما جيء بها أول مرة ، ولكن

<sup>(</sup>۱) أندم تمثل للجمل هوتمثال صغير من الفخار يرجع تاريخه الى عصور ما ثبل الأسرات ( عصر نقاده ) ثم عشر على تمثال صغير له يرجع الى عهد الأسرة المقامنة عشرة ) غير أن أقدم ذكر للجمل ورد في يردية انستاس التي ترجع الى. عهد الأسرة التاسعة عشرة ،

 <sup>(</sup>٣) يوعم المؤلف أن الجمال قذ أقت على ما كان ينمو في الصحارى المعرية.
 من ثباتات وأشجار -

مرعان ما ظهرت في مصر وليبيا سلالة منها قوية البنية ، متينة ، فات صفات ممتازد وذلك عندما عنى بها وأحسن تغذيتها في المراعي الحصيبة الغنية بنباتاتها ويبدو أن موطن الخيل الأول كان في أواسط أسيا ، وقد جاء بها منها الآريون الذين غزوا بلاد الهند وبابل (١) ، ولعلهم كانوا السبب في هيجرة الهكسوس من بلادهم وحملهم على دخول مصر ،

ولم يستخدم المصريون الحيول في جر المحراث ، فقد كانت تلك المهمة يؤديها الثيران في العصور القديمة ، ولا ترال تؤديها حتى اليوم (٢) .

كانت في مصر القديمة ولا تزال حتى اليوم ، سلالات كثيرة من الكلاب ، مما يدل على أنه جيء بها من بيئات جغرافية مختلفة اختلافا بينا في طرق الميشة! وكان النوع ذو الحجم الكبير يستخدم في الصيد والقنص ، كما كان النوع المتوسط الحجم منبوذا يعيش على فضلات الطعام أما السلالات الصغيرة فكانت يحتفظ بها في المنازل ليأتس بها أصحابها ويدللوها! •

ولم تكن القطط (٣) موجودة في مصر قبل عهد الأسرة الثانية

<sup>(</sup>١) وكان يطلق عليهم المؤرخون الكاسبين 'Kassites

 <sup>(</sup>٢) يقول المؤلف : أن هذه المهمة يقوم بها اليوم الجاموس والجمال والحمير
 أي حالات تادرة •

<sup>(</sup>٣) كان يوجد في ذلك العسر القديم توعان من القطعل: المقعل النمر .. أي الشبيه بالنمر في هيئته .. والقعل الفهد .

عشرة ، فقد عثر على صورة لقط نحيل طويل العنق على آثار يرجع ثاريخها الى عهد تلك الأسرة ، ولم يلبث القط أن قدسه سكان سينا اعتقادا منهم أن الالهة حاتحور تتقمصه ، وذلك في عهد الأسرة الثامنة عشرة .

ولقد كان من نتائج طول فترة الفيضان الذي كان يغطى الحقول شهرين وبعض التسهر أن اضطر المصريون الى خزن الطعام اللازم لمواشيهم وطيورهم الأليفة ، فكانوا يقدمون لها الطعام بأيديهم ، حتى التماسيح كانوا يقدمون لها الطعام أيضا بأيديهم باعتبارها من الحيوانات المقدسة (1) .

ولقد كان التفريخ الصناعى للبيض من مبتدعات المصريين ، وكان غير معروف في الأقطار الأخرى ، ولقد كان المصريون يعدون للفراخ حظائر مصنوعة من الفخار ذات أبواب لوقايتها من غائلة البرد ومن الثعالب ليلا!

ولقد كان السمك الذي يصيده الصيادون المحترفون من الذيل

<sup>(</sup>أ) يروى أسترابون كيف كان الكهنة المصريون في الغيوم يقدمون الطعام للتماسيح المقدسة ، وكان أحدها يربى وحده في بحيرة ، وكان يألف الكهنة ويأنس اليهم ، وكان الماس يذهبون الى تلك البحيرة لمساهدته وليقسدموا له اللحم أوالنبيذ ، وقد ذهب معنا مضيفنا الى البحيرة حاملا معه كعكة ولخما مشويا وابريقا مملوءا بالنبيذ المحلي بالعسل ، فوجدناه مسستلقيا على حافة البحيرة ، ولما جاءة الكهنة فتح أحدهم فاه ، ودس آخر فيه الكمكة وسكب فيه النبيذ ، وهيب كامل : استرابون في مصر فقرة ١٨٠ ،

ومن البحرين الابيض والأحمر يسهم بقدر كبير في طعام المصريين القدماء ، والطبقات الفقيرة منهم بخاصة ، وأفدم منظر للسمك على الآنار المصرية الباقية ، ويرجع تاريخه الى أواخر عهد الأسرة التالئة ، ترى فيه رجلا يشق جسم سمكة من الخلف ، بعد أن قطع وأسبها وذيلها ورمى بهما • وفي أحد الأحفال في يوم العيد الكبير في عهد الأسرة العشرين (١) قدم فيه ست ألاف سمكة لنحو عشره ألاف شخص ، غير الذين كانوا يفدون كل يوم من أيام العيد الأخرى ، عدتهم ألف شيخص! وان تقديم ذلك العدد الكبير من السمك في أيام عدة يؤكد لنا أن السمك الذي كان يقدم يحفظ في أحواض كبيرة من الماء بعد صيده! ولقد كان وزن السمك الذي يؤكل يوم ذلك العيد يساوى ما كان يؤكل في أثنائه من لحوم الحيوان والطيور • ومن الغريب أن أكل السمك كان محرما على رجال الدين لسبب لا نعلمه • ولقد كان النوبيون يعتقدون أيضا بعدم طهارة السمك ، ويحرمون أكله ، ولذلك منع أمراء الدلتا في عهد بعنخي من دخول قصره للمثول بين يديه لا لشيء الا أنهم يأكلون السمك ! ولم يسمح الا بدخول أحدهم بعد أن تأكد بيعنخي أنه لا نأكل السمك ! .

<sup>(</sup>۱) لقد كثرت الاحفال في عهد الملك رمسيس التالد أحد ملوك الأسرة المشرين أ فالي جانب الاحتفالات الكثيرة بانتصاراته الكثيرة على أعداثه والتي كان يستمر الاحتفال بكل منها عشرين يوما، ، كما كان عيد تتويجه عشرين يوما على حين كان عيد تتويج أسلافه يوما واحدا كما كان عيد الإله آمون في عهده يستمر نحو سبعة وعشرين يوما ، ونتيجة لهذه الإعياد اصبحت أيام العطلاب الرسمية في عهد ذلك الملك تكاد تساوى أيام العمل ،

ولقد كانت صناعة الجلود من أولى الصناعات التي ابتدعهب المصريون وبرعوا فيها ! ولقد كانت جلود الماعز تستخدم أحيانا في تكفين الموثى بدلا من المنسوجات ! ولقد النت تلك عادة أهل الوبر (البدو) في فلسطين الى عهد الأسرة الثانية عشرة !

ولقد كان أهم الأسباب التي دعت سنوحي الي العودة الي مصر (١) خوفه من أنه اذا مات في منفاه لف جتمانه قبل دفسه في جلد الماعز الذي كان يكفن به آنذاك الفلسطينيون انذاك !

ولقد كان صنع قرب الماء والغرائر من الجلود من الصناعات الهامة ، ولقد تمكن المصريون من اعداد الجلد اعدادا يسهل طيه ولفه ثم حفظه بحيث لا بشغل حيزا كبرا .

ولقد كان المصريون في عصور ما قبل التاريخ يستعملون مدى من التحاس في سلخ الجلود ، وكانت قصيرة وعريضة مستديرة الطرف ، حتى لا يتعرض الجلد للتمزيق عندما كان يسلخ بها •

وان قرب الماء التي كانت تظهـر في الكتابة الهيروغلوفية في الأسرة الخامسة ، تشبه القرب التي ظل المصريون يستعملونها فيحمل الماء حتى عهد قريب ٠

<sup>(</sup>۱) كان سينومى قد قر من مصر خدوقا من الملك مستوسرت الأول اتى قلسطين ، وبعد أن تضى بضع سنن قيها عارده الشوق والحنين الى وطنسه المعزيز ، فأرسل يستعطف الملك ، قمفى عنه الملك ورد عليه مرحبا لعودته الى مصر ، ومبيئا مزايا تلك العودة ، ومن بينها أنه عندما يموت سيدفن في مقبرة بعد أن يوضع جثمانه في تابوت لا في جلد معزى ، كما كانت عادة بدو فلسسطين .

ولقد كان المصريون يدبغون الجلود ويصنعون منها نعالا خفيفة، وأغطية للمقاعد كما كانوا يستعملونها كمادة من المواد التي تستخدم في صناعة العربات الحربية والدروع ، وفي أغراض أخرى عديدة وكانوا يصنعون منها حبالا بأن تقطع الى أشرطة رفيعة جدا ، ثم تجدل فتصبيح حبالا متينة ، على أن أجمل تلك الصناعة كانت الجلود المخرمة التي تشبه الشباك ، وقد كان بعضها ذا أشكال منتظمة جميلة! ولذلك كانت تغطى بها المقاعد والأرائك! ولقد كانت المفواصل بين تقويها دقيقة الى أبعد حدود التصور! ولقد كانت تلك الجلودالمخرمة تلبس فوق الملابس التيلية لوقايتها وزيادة دفيتها!

ولقد كانت المصنوعات الجلدية التي تستعملها الطبقات العاملة الكادحة أشد صلابة وأكثر متاتة من التي يلبسها الاثرياء والمترفون، ولقد كان جزؤها الأوسط يترك بدون ثقوب ليطول عمرها •

## \* \* \*

وتعتبر صناعة السلال أقدم من صناعة الفخار ، اذ أن الرسوم التي وجدت على مخلفات الفخار من عصور ما قبل التاريخ كان بعضها على هيئة سلال! وهذا يدل على أن صناعة الفخار قد يكون منشأها طلاء احدى السلال بطبقة من الصلصال لوقايتها من الماء أو النار! ولم يلبئوا أن استبدلوا أواني الفخار بالسلال! ولقد كانت السلال في مبدأ نشأتها في منتصف العصر الأول لما قبل التاريخ تصنع ولها أغطية مخروطة الشكل ترتكز على حوافها البارزة! ولقد كان الفخار في

أول نشأته يصنع على غرارها! ولقد ظل هذا الطرار متبعا حتى عهد الأسرة النامنة عشرة ولا يزال متبعا حتى الآن في بلاد النوبة •

وفى عهد الأسرة الأولى كانت تصنع السلال كبيرة مرتة ، نم استبدل بها سلال صلبة لحفظ المحاصيل الزراعية ! وظلت كذلك حتى العهد الروماني ، وكانت تستعمل آنذاك لحفظ الفاكهة أو نقلها ، وكانت السلال تصنع من سعف النخيل ، وهي لا تكاد تختلف عن تلك التي يستعملها الفلاحون المصريون في الوقت الحاضر ،

وكانت بعض الأوعية والأوانى تصنع من لحاء نبات البردى الداكن لحفظ المأكولات المختلفة! ولقد كانت جوانبها تقوى بعيدان « البوس » أو الغاب •

وكان يصنع من تلك المواد تفسها مقاعد كبيرة مزودة بقوائم من خشب لتصبح تأبتة متيئة ٠

ولقد ابتدع المصريون القدماء صنع الحصر منذ أوائل عصر ما قبل التاريخ ، وكانوا يفوشون بها أرض غرف بيوتهم ولم يلبثوا أن صنعوا نوعا منها مزخرفا ، وكانوا يغرشون به النمرد فني عهد الأسرة الأولى ، ثم لم يلبثوا أن زينو بهذا النوع المزخرف الحيطان الداخلية ! ولقد كانت صناعة الحصر بنوعها تشبه الى حد كبير صناعتها في العصر الحاضر ،

ولقد ابتدع المصريون صنع المكانس والمراوح والفراجين واستخدموها منذ العصمور الأولى وكانت تصنع المكانس والمراوح

من الغاب بعد شهة • وكانوا يستخدمون المراوح للنهوية ولاذكاء النار عند طهو الطعام في عهد الأسرة السادسة! أما الفراجين فقد صنعوها من سيقان الغاب واستعملوها في الرسم!•

ولقد كانوا يصنعون من نبات البردى غرفا صغيرة خفيفة على خهسور السف ! وكانت زخارف ما الحكر ، التي كانوا يزينون بها جدران تملك الغرف على هيئة الأطراف العلوية لنبات البردى ، وكانوا بزيبون بالحكر أيضا الحواسى الجانبية للحصر التي تزدان بها جدران الغرف في المنازل ، كما استعملت رسوم الحكر أيضا في تزييبين الأجزاء العليا من غرف المقابر ، ولقد كان ورق البردى الذي كانوا يستعلونه في الكتابة يصنع بوضع طبقات من سيقان البردى الداخلية، بعد نزع قشورها الدخارجية ، بعضها فوق بعض ، وبينهما سائل غروى ثم تضغط ، ثم تحفف (۱) ، ولقد كان ورق البردق أنواعا، كان معروفا منها ثمانية في العهد الروماني ،

<sup>(</sup>۱) يعد الحكر ... وهي كلمه هيروغليفية ممناها الزينة أو التحلية .. الوحدة الزخرفية الغالبة في الغن الزخرفي في مصر القديمة ، ويرجع أصلها الى عصور ما قبل التاريخ حبن كان المصريون يسكنون الأكواخ وبعيمون سقوفها على أعمدة من سيقان البردي ، وكانت اطرافها العليا غير منسقة ، ويربطونها بخيوط فتبدو حسنة المنظر ا وعندما استبدلوا المصريون الأحجار بنبات البردي في بناء بيوتهم ، تقلوا المناصر الزخرفية النباتية البها ( أي الى الأحجار ) وزينوها بها ، كما رسموا (خارف الخكر على ستوف البيوت ،

<sup>(</sup>٢) هذه الطريقة في صناعة المصريين لورق البردى ذكرها المؤرخ :يني ؟ ولكن ثبت بعد قيام بعض العلماء بتحربتها أنها غير صحبحة ، فقاموا باجراء تجارب محورة فنجح العالم بالسكوم جر (Batiscomb Gunn) في صنعه !

ولقد كان المصريون القدماء يلجأون الى النار أو الى فأس بدائى خاص لتجويف الكتل الخشبية فى عصور ما قبل التاريخ ! ولقد فللت هذه الطريقة مستعملة فى بعض العصور التاريخية ! ولقد عشر على توابيت مصنوعة بهذه الطريقة يرجع تاريخها الى عهدى الأسرتين الخامسة والثانية عشرة ! وقد اتبعت هذه الطريقة نفسها فى العصر الرومانى لصنع الزوارق ! •

وكانت صناعة الخشب تقوم في أول الأمر على استعمال مطارق صغيرة عرضها نصف بوصة وأزاميل حادة الطرفين! ومنذ بداية عصر الأسرة الأولى ظهرت آلات أكبر حجما ، بعد أن أصبيح استخدام النحاس في صنعها أكثر ذيوعا ، ثم بدأت صاعة نشر الخشب في الظهور تدريجيا ، بالاستعانة بسكاكين كبيرة وعريضة ،

<sup>=</sup> والطريقة التي اتبعها هي أنه قطع نبات البردي وهـو أخضر ، ثم أذال لحاءه الخارجي ، ثم قطع اللب قطعا ( شرائع ) ووضع على لوحة من الخشب ، ثم وضع عليه عددا من هذه الشرائع جنبا الى جنب ، وبحيث نكون موازية لبعضها بعضا ومتباسة ، ثم وضع فوقها شرائع أخرى بحيث تكون زوابا قائمة مع الشرائع الني تحتها ، ثم غطاها بنسبع رفيع ردف عليها بعطرقة من الخشب دقا متواصلا لمدة مساعتين ، ثم وسي ما فتح بعد إلدن في مكبس ، لبضع ساعات وعندها أخرجها من المكبس وجد أن الشرائع قد التأمت وكونت ورقا رفيعا متجانسا صالحا للكتابة ثم صقله بعض الشيء مما جعله أكثر ملاسة ،

هذا وكان البردى يستخدم في اغراض آخرى ، فكانت تصنع من سيقانه الحصر والسلال والغرابيل ، وكان البردى بنبت بريا في منابع الدلتا ، ولكنه اختفى منها الآن ، وينمو الآن بكثرة في السودان ، ويتراوح صول ساقه بين سبعة وعشرة أقدام ، ذلك عدا الجدور والأزهار .

ولقد أدى ذلك الى استعمال المناشير ذات الأسنان المنتظمة ابتداء من عهد الأسرة الرابعة •

ولقد كان المصريون القدماء يزرعون الأشجار المنتجة للخشب ، ويتعهدونها مدة تتراوح بين عشر سنين وعشرين سنة ، ثم يقطعونها ويقسمونها الى مكعبات يصمنع منها بعض الأثاث كالمقماعد ذات الأرجل(١) والسرر (٢) .

ولقد وجدت مقاصير في داخيل مقابر الملوك مصنوعة من ألواح من الخشب يتراوح طولها بين ١٨ و ٢٠ قدما ، ويبلغ عرضها ١٠ بوصات ، يتبع في تركيبها الطريقة المستعملة في بناء القاعات الخشية في قصور الملوك! وتتلخص في صف الألواح متجاورة في وضع رأسي بحيث تعلو أطرافها بعضها فوق بعضها الأخرى وتثبت بأوتاد من خشب توضع في تقوب رأسية! وهذه الطريقة تمنع الألواح عند انكماشها من ترك تغرات في الجدران ، وبذلك لا يكون لبرودة الهواء ورطوبته في أثناء الليل ، أو لحرارة الشمس ووهجها في أثناء اللهار تأثير محسوس في داخل تلك القاعات ،

<sup>(</sup>١) كان القعد يصنع من ننلة خشبية واحدة ، رينم ذلك بتقويم ثلائة أغصان متجاورة في الاتجاهات المناسبة لتكون بمثابة أرجل المقعد ، أما القاعدة فكانت تقطع من جزع الشجرة المتصل بالأفرع .

 <sup>(</sup>۲) كانت هيائل الأسره تتكون من عوارض من الخشب تسبيدف عبد نهايتها ، تحفر قيها فجوات لتثبت فيها الملة من الداخل ، حتى لا تندو المئة وقد التفت حول العوارض .

ويتجلى الابداع الفنى فى طرز قطسع الأثاث المصنوعه من الحشب ، فقد كانت الزوايا الحشية المستخدمة فى ربط أجزائها تؤخذ من فروع أشجار خاصة ، تثنى فى أثناء نموها ، وكانت ظهور بعض المقاعد تستند على دعامات منحرفة من الخلف ، وتقوى رجل الموائد الطويلة الدقيقة بأزرع منقاطعة من الحتسب! وكانت الأرائك والكراسي عريضة ومتناسقة الأجزاء ، ولا يعوزها اتقان الصنعة ودقتها!

أما الفخار فان الكتابة عنه وعن أنواعه الكثيرة ، وعن تاريخه لا يكفيها عدة مجلدات ، ويحتمل أن يكون بعض اواني فخارية فد جاء بها مصر في عصر ما قبل الأسرات بعض المهاجرين اليها من الغرب! ولقد كانت تصنع بعد ورودها باليد ، ثم تشكل دون أن تكور ، كما كان الشأن في بعض الأقطار الأخرى! وكانت الحطوء التالية تشكيل جزئها العلوى ، ومنذ عهد الأسرة الأولى استخدمت عجلة الفخار في صنع الجرار الكبيرة ، ولكن استخدام اليد في عمل الفخار ظلت قائمة عدة قرون بعد ذلك!

وفى عهد الأسرة التالثة كانت الأوانى الحشنة تصنع بواسطة لفها داخل حفرة فى الأرض ، بينا تشكلها بد الصانع! وفى عهد الأسرة الثانية عشرة ، كان الفخارى يدير عجلة الفخار بيده اليسرى، ويشكل الآنية بيده اليمنى ، ثم يتزعها ، ويصقل قاعدتها وكانت الجراد الكبيرة تصنع انصافا منفصلة ، ثم تلصق بعد ذلك! وفى

عهد الأسرة الثامنة عشرة كانت الجراد الكبيرة تصنع بحيث تكون في وضع معكوس أو مقلوب على عجلة الفخاد ، وتستخدم اليد في تشكيلها حتى تضيق فتحتها العليا ، فيخرج الفخارى يده منها ، ثم نسد القاعدة بقطعة من الصلصال ، ويصقل من الخارج ، ويترك مس غير صقل من الماخل ! •

ولقد بدأت صناعة الأوانى الفخارية المصقوله فى مصر ، فى أوائل عصر الحضارة الأولى! ولكن دهان الأوانى الحزفية باللون الأزرق أو باللون الأخضر كان يتطلب مهارة فى التسخين! اذ يحتاج هذا الطلاء الى حرارة عالية معينة ، لا تنقص ، ولا تزيد ، لمدة ساعات معينة! ولم يك ذلك ممكنا من غير تعجارب طويلة سابقة ،

ولقد استخدم المصريون في عصر الحضارة الثانية الزجاج الأزرق واللازوردي ، على الرغم من أن استخدامه في ذلك العصر المبكر كان نادراً اذ لم يكثر انتساج الزجاج واستخدامه في نتى الاغراض الا في عهد الأسرة الثامنة عشرة .

ولقد عنرنا على نموذج واحد من الزجاج عليه أشكال من. الموزايكو الملون يرجع تاريخه الى الأسرة الثانية عشرة •

وقد نهضت صسناعة الموزايكو نهوضا عظيما في العهدين اليوناني والروماني ، واتسمت بطابع الدقة المتناهية ! وكانت مدينة الاسكندرية ذات شهرة عظيمة في تلك الصناعة ! • ولقد عرف المصريون عشرة أنواع من المعادن وثمانين نوعا مختلفاً من الأحجار والصخور ، ولكنهم لم يستغلوا منها الا تسعة أنواع فقط ! •

ولقد استخدم المصريون الذهب في عصر ما قيسل الناريخ غير أنهم كانوا يخلطونه دائما بالفضة في عهود الأسرات الأولى ، الأمر الذي يوحى بأنهم كانوا يستوردونه من أقطار أخسرى ، ومن أسيا الصغرى بحاصة !

ومن المعادن التي عرفها المصريون في عصور ما قبل التاريخ معدن الفضة ، ولكنها كانت نادرة كالذهب ، وظلت كذلك حتى عهد الأسرة النامنة عشرة ، ولكنها كانت على الرغم من ندرتها قليلة القيمة ! وأصبحت أقل فيمة عندما توثقت صلة الحيثين بمصر (١) ولم يكن استعمال معدني الذهب والفضة قاصرا على صنع الحلى ، بل كانا يستعملان في تجميل الأواني المصنوعة من الحجير ، اذ كانت حوافها ، وقواعدها ومقابضها تكسى بالذهب ، كما كانت أغطيتها تصنع من الفضة ! وكان الذهب يستخدم في كسوة أطراف القسى ومقابض المدى ، وغيرهما ، وكانت حبات العقود المصنوعة من حجر الجيير تكسى بالذهب ، وكان كل ذلك يصنع في عصور ما قبل التاريخ ! ، أ

<sup>(</sup>۱) بعد ابرام معاهدة السلام بين رمسيس الثانى والحيثيين ، وزواجه من أبنة ملكم تحسنت العلاقات بين مصر وبلاد الحيثين ، فتبسادلا السسلع التجارية ، وكان معدن الغضة كثيرا في القطر الأخير ، فاستوردته مصر منها ، نكثر فيها فقل ثمنه ،

وفي عهد الأسرة الأولى كان الذهب يلحم بعضه ببعض بدقة عظيمة ، وقد عرف المصريون معدن النحاس بمقادير قليلة منذ عصور ما قبل التاريخ ، ولكنه لم يصبح ذائع الاستعمال في صنع الأواني والأدوات الأخرى الا في أوائل عصر الأسرات! ولقد كان يخلط بعض المعادن الأخرى الا في أوائل عصر الأسرات! ولقد كان يخلط بعض المعادن الأخرى المعلم أشد صلابة ، وأخف وزنا! ومن تلك المعادن التي كان يخلط بها اليزموت والمنجنيز والزرنيخ والقصدير!

ولم يسرف المصريون البلاتين الا في أواخر عصر الأسرات ، اذ لم يستخدم في التطعيم الا في عهد الاسرة الحامسة والعشرين ، ولقد صنع المصريون حبات العقود من الحديد في عصر ما قبل التاريخ ، ولكنه لم يكثر استخدامه في الصناعة الا في عهد الأسرة الثامنة عشرة! اذ كان يعلق بشباك صيد الاسماك ليزيد من ثقلها!

ولقد حصل المصريون على القصدير النقى فى عهد الأسرة الثامنة عشرة ، وعلى الانتيمون (١) فى عهد الأسرة الثانية والعشرين! ولقد صنع المصريون حبات العقود من الحديد فى عصر ماقبل التاريخ وكان لندرته كالذهب قيمة! ولقد عثر على بقايا حديدية ، يرجع تاريخها الى عهود الأسرات الرابعة والسادسة والثانية عشرة ، وما بعدها! ولكن قلتها جعلت بعض المؤرخين يظنون أنها من بقايا

<sup>(</sup>۱) حجر شبه کریم آزرق !

شهب سماوية ، وليست خام حديد مستخرج من ماجم ! والدى لا ريب فيه أن الحديد كان معروفا ابتداء من الأسرة التاسعة عشرة ، ولكن ارتباط ذلك المعدن بالاله ست صرف المصريين عن استعماله والانتفاع به حتى عصر البطالمة .

ولم يكن الزئبق معروفا في مصر ، حتى جاء به الرومان اوكان المصريون ينقبون في الصحراء الشرقية عن المعادن والأحتجار القيمة، وقد عنروا على عدد من الأحتجار المتينة الجميلة المنظر ، وقد برز صناعهم في نحتها والنقش عليها ! ومن أجمل تلك الأحتجار التي عثروا عليها حجر البورفير الامبراطوري الأحمر(١) في أوائل عهد الأسرة الأولى ، لظهوره في آثارها ، ثم اختفى ولم يعد للظهور الافي آثار العهد الروماني .

وفي عهد الأسرة الثانية عشرة استخرج حجر الجمشت(٢)، ولم يظهر بعد ذلك الا في أواخر عهد الرومان في مصر •

وقد استعمل المصريون الامازوينت في عهد الأسر من السادسة الى الثامنة عشرة على أن مصدره لا يزال مجهولا لنا حتى الآن! •

<sup>(</sup>۱) حجر أرجوانى اللون ذو حبات دقيقة ، يوجد في الصحراء الشرقية عند حبيل الدخان ، وهناك نوع منه استعمل في عصر الأسرات الأولى في صنع الأواني ، ويتكون من بلورات بيضاء في رقعة سوداء ٠

<sup>(</sup>٢) الجمشت أو الأماتيست حجر بنفسجى اللون يسركب من الكوارسي الشيفاف اللون بأكسيد المتجنيز ،

وكان المصريون يصهرون المعادن في قوالب مفتوحة ، أو يحيلونها بالطرق الى صفائح رقيقة ! ولقد كانت الطريقة الأخيرة دقيقة جدا اد كان سمك بعض المعادن المطروقة يصل أحيانا الى أقل من ١/٥٠ من البوصة ٥٠٠ وقد استخدمت هذه الطريقة أى طريقة الطرف في صناعة الأواني النحاسية الرفيعة ! وكانت رقائق النحاس تستخدم في كساء التماثيل المصنوعة من الحشب ، بتثبيتها بمسامير من النحاس أيضا !

ولقد كانت صناعة الأسلاك والسلاسل النحاسة من الصناعات المعروفة في مصر ، وكان لحام المعادن بنفس مادتها متما في صسنع الحلى في عهد الأسرة الأولى ، وفي صنع الأواني والادوات النحاسة في عهد الاسرة التاسعة عشرة ! أما استخدام سبائك الرصساص والقصدير في لحام المعادن ، فلم يعرف الا في العهدين السوناني والروماني ! •

ولقد ظهرت صناعة اللبن في أواخر عصر ما قبل التاريخ ، ثم عمت صناعته في العصور اللاحقة (١) وتوجد في ابيدوس قلعة

<sup>(</sup>۱) كان المصربون يستخدمون الأسرى في ضرب اللبن ، ويعتقد المؤرحون ان المراعنة مسخروا بنى اسرائيل في هذا العمل ! وكان حجم اللبنة الواحدة حوالى ١٨×٢٨ ١٨ من م ، ويلاحظ أن مصر الفرعونية لم تعسرف الطوب الأحمسر المحروق ، وأحسن وصفف لصناعة اللبن في مضر ورد منقوشسا على حائط من حيطان مقبرة الوزير وخمارع ، وكانت الطريقة المتبعة في صناعته لاتختلف كثيرا عن الطريقة المستخدمة الآن ! ويتلخص في عمل حفرة في الارض على مقربة من

مشيدة بالطوب اللبن يبلغ ارتفاعها ٣٥ قدما ، ويرجع تاريخ بنائها الى عهد الأسرة الثانية ، وهي لا تزال قائمة لم تتأثر بالعوامل الجوية الا قليلا ! ولقد بلغ سمك أسوار بعض المعابد ثمانين قدما في تانيس عاصمة مصر في عهد الأسرة الواحدة والعشرين ، وفي تل العمارة كانت أسوار القصر مزدوجة بينها معر كانت طوائف الحرس تنجوس خلاله ! .

وكان المصريون يعرفون الغزل والنسج منذ أوائل عصر ما قبل انتاريخ ، وفي عهد الأسرة الأولى كان نسج الكتان قد بلغ درجة من الاتقان يضارع أجود الأنواع المصنوعة في كامبرى في فرانسا من حيث جمال المظهر ومتانة الصنع 1.

ومما لا ربب فيه أن الغزل كان يؤدى باليد! وكان نوع المغزل اليدوى يختلف من عصر الى عصر • وفي عهد الأسرة التسامنة عشرة كانت الرسوم الملونة على الاقمشة تتم في أثناء نسيجها في أشكال دقيقة بديعة يزينها حروف هيروغلوفية •

بركة ماء أو جدول ، يوضع فيها العلين ويضاف عليه بعض الرمل لوقايته من التشعف عندما يجف ، وقد يخلط بالنبن ليجعله متماسكا ، ثم تؤخل كتلة كبيرة من المزيج رتوضع على حصير مفروشة فوق أرض مستوية ، وبعد ذلك يبدا الممال في تعبئته في قوالب من خشب ذات مقابض ، وتسوية سطحه باليد ! ثم سخرج منها ويوضع في الشمس لمدة يومين أو ثلاثة أبام ، ثم يقلب أعلى لاسفل ! أما الملاط الذي كان يستعمل في البناء باللبن ، فكان يتكون من طمى النيل المخلوط بقطع صغيرة من الفخار (أ) ارجع لكتاب مصر والحياة المصرية للمؤلف، وكتاب مصر والحياة المصرية للمؤلف،

وقد عرفت الصباغة في عهد الأسرة الثانية عشرة ، وربما قبل ذلك ! وقد وجدت مصبغة كاملة في عهد الرومان بها أحواض تحتوى على أصباغ مختلفة في بلدة اتريب بالقسرب من مدينة سوهاج (١) وقد استعملت آنذاك مواد لتثبيت الألوان وفقا لما ذكره بليني ! وقد استطاع المصريون تثبيت ألوان الزخارف على المنسوجات بخمسها في محلول الشب .

وكانت المواد الستعملة في تثبيت الألوان هي كما يأتي :

١ ــ اللون الأحمر : وكان يركب من مخلوط الهماتيت (٢)
 والمغرة الصفراء المحروقة •

٢ ــ اللون الأصفر : وكان يصنع من عدة أنواع من المغرة ،
 وللحصول على نوع جيد منه كان الرهج الأصفر أو أصفر الملك يستخدم لذلك .

٣ \_ اللون الأخضر : وكان يصنع من الملاخيت (٣) حتى عصر

<sup>(</sup>١) المعروف أن انريب هي بنها الحالية عاصمه القليوبية !

<sup>(</sup>٢) الهماتيت أو حجر الدم نوع من أكاميد الحديد ، يوجد طبيعيا بألوان مختلفة ـ اصود ، أحمر اسمر •

<sup>(</sup>٣) الملاخيث أو حجر الوهج أو التوتية هو النحاس النفل ، لونه أخضى ، وكان المصريون يستعملونه كحالا للعيون ، ويستخدمون في طحنه الواحا س الاردواز بيضاوية الشكل ، وأشهر مثال لهذه الألواح لوح الملك مينا أو نادمر الموجود بالمتحف المصرى بالقاهرة !

الأسرة السادسة ، ثم استعملت سلسلات الجير الخضراء والمنحاس.

عهد الأسرة الرابعة من كان يصنع في عهد الأسرة الرابعة من كربونات النحاس الزرقاء •

اللون البنى: كان يصنع من أنواع عدة مختلفه من المفرة عدم عدرة خصيصا لذلك!

٣ \_ اللون الأسود : كان يصنع من أنواع السناج •

γ ـ اللون الرمادى : كان يصنع بخلط اللونين الأبيض والأسود ٠

٨ \_ اللون الأبيض : كان يصنع من سلفات الجير ٠

وفي العصر الروماني استخدم أكسيد الرصاص الأحمر لانتاج اللون الأحمر الفاتح و ولقد كانت الرسسوم الملونة تدهن بزلال اليض لوقايته من تأثير الماء حين يصيبها! وكانت هذه الطريق مستخدمة في ذلك منذ أقدم عصور التاريخ المصرى حتى عهد الفاتح العظيم تحوتس الثالث!

## صناعة نحت الاحجار

بدأ استخدام الأحجار في البناء في منتصف عهد الأسره الأولى ، عندما استخدم حجر الجرانيت في تبليط أرضية مقبرة مبنية باللبن خاصة بملك من ملوك هذه الأسرة ! •

وقد استبدل الحجر باللبن في بناء المعابد الملحقة بالاهرامات في أواخر عهد الأسرة الثالثة! ومع ذلك فقد استمر استخدام اللبن مي بناء معابد الآلهة في أبيدوس الى أن ظهرت الأبواب المصنوعة من الحجر في عهد الأسرة السادسة! ولم تلبث أن ظهرت مباني شيدت كها بالحجر في عهد الاسرة الحادية عشرة !

وان طريقة نحت الحجر التي كان المصريون القدماء يتبعونها نشبه البي حد كبير الطريقة التي يتبعها النحاتون في العصر الحديث! فقد كانت تستخدم المناشير المرصحة بالأحجار الكريمة وتسويته والمثاقب المضنوعة من أنابيب النحاس (۱) في قطع الجرانيت وتسويته وكانت طريقة صنع التماثيل هي أن تحدد على قطع الصخر ، ثم تستعمل المناشير في تشكيلها ، يلى ذلك استعمال المثاقب في عصل التجاويف العميقة ، وازالة النتوءات بالمطارق (۲) ! •

وكانت الماقب تستخدم أيضا في صنع الأواني الحجرية بعمل فجوة في حجم فوهة الآنية ، ثم يوسع التجويف بمثاقب من الحجر الصلد ، ويرش بمسحوق الصنفرة بين وقت وآخر ، وتتحرك في التجويف في اتجاء مائل! وبهذه الطريقة كانت سمك جدار الاناء

<sup>(</sup>١) كانت المثاقب تدار اما بالبدين ، أو بمقيض متحرك !

<sup>(</sup>٢) نترنب المطارق من كرات من حجر الدلوريت (Dolerite) الشديد الصلابة بها تجاويف تركب فيها عمى أو قضبان ا وكان المصريون يحصلون عليها محالة طبيعية من الصحراء الشرقية ،

Engelbach: Problems of the Obelisks, p. 42.

المنحوت من البورفير الامبراطورى ، والذى يبلغ قطر. قدمين و ١/٤ بوصة ! وكان سطحه الخارجي يصقل بالصنفرة (١) .

ولم يستعمل المخارط في صنع الأواني حتى العهد الروماني ! ولقد كانت الحلقات المحفورة على أرجل المقاعد تنحت باليد ••

ولقد كان الترقيع يسود صناعة الأواني في عهود التدهور الفني الذي منيت به الصناعة في مصر بوجه عام! فقد كانت الأواني المصنوعة من الحجر آنذاك لا تنحت من قطعة واحدة من الحجر ولكن كانت تنحت قطعا ، ثم تلصق كل قطعتين منها بعضها ببعض علما كانت تنجوف الأواني من ناحيتين ، ثم يركب لها قواعد! أو تخلط شظايا الحجر الجيري بالطبين لتبدو وكأنها من حجر البورقير الامراطوري!

ولقد كانت مظاهر الترف واضحة في العصور التي اتسمت بالثراء والغنى مثل عصور الأسرات الأولى والخامسة والثانية عشرة والسادسة والعشرين • وكذلك في عصر البطالمة ، ولقد صحبذلك انتشار النهتك والفساد! •

<sup>(</sup>۱) لقد استخدم المصريون الرمل والماء لصنفرة الأوانى فى عهد الدولة القديمة ، يدلنا على ذلك نقش على أحد جدران مقبرة « وب أم نفرت » فى الحيزة (ارجع الى مصر القديمة جزء ۲ ص ۱۳۷ للاستاذ الكبير سليم حسن) ، ويبدو أنهم عرفوا حجر الصنفرة بعد ذلك ( ارجع الى كتاب Problems of the للاستاذ Obelisks, p. 81). (Engelbach

ولقد ادهش الاغريق وفرة الأزهار في مصر في جميع فصول السنة ع وكثرة منتجات البساتين ع والاكتار من استعمال العطور ع ومظاهر البذخ الأخرى!

وأكبر دليل على كثرة استعمال الزهور للزينة في الاعياد والحفلات تلك الوثيقة المدونة على ورق البردي الجنائزي ، والتي تشيد بأعمال رمسيس النالث الحيرية وتعدد هباته للمستحقين (١) "

## المقايضة:

لقد كانت المنتجات على اختلاف أنواعها تتداول بادى و ذى بدء عن طريق المقايضة ! ولقد عثرنا على مناظر عدة لأحد الأسسواق على جدران مقبرة من المقابر التي يرجع عهدها الى الأسرة الحاسة ، ومنها يتبين أن المقايضة كانت القاعدة المتبعة آنذاك وليس هناك ما يشير الى وجود معايير ثابتة لتقييم السلع ! •

ولقد كان مبدأ مقايضة الخبز بالجعة ، يستند على نساوى مقدار الحنطة الذي في كل منهما !

ولقد عاد الرومان في أواخر عهدهم الى طريقة المقايضة بسبب

<sup>(</sup>۱) بردية تعرف باسم ورق هاريس ، يبلغ طولها ألابعين منرا ، وبها مائة وسبمة عشر سطرا من الكتابة ، فهى للالك تعد أطول بردية وصلت الينا حتى الآن ! وقد نام بتدوينها الملك رمسيس الرابع ، رسرد فيها أعمال أبيه رمسيس الثالث الحيية ، وهباته للمعابد ، ومنها عرفنا مقددار ما كانت تملكه هسلاه المعابد من الأراضي ذات المساحات الكبيرة !

انتشار العملة الزائفة حينتُذ ! ولقد كانت حكومتهم آنذاك تتقاضى عنا لا تقدا ! •

## الوازين والمقاييس:

ويبدأ وجود معيار مشترك في عصر الدوله الوسطى ، حين كانت السلع التموينية والماشية تقدر بقدر معين من النحاس! ولفد عتر على خلاخيل من النحاس ترجع الى عهد الأسرة النامنه ، تكاد تكون متساوية في الوزن ، الأمر الذي يوسى بأنها كانت أثقالا توزن بها بعض الأسسياء! وكان المصريون آنذاك يتداولون الذهب في هيئه حلقات ، وربما كانوا يتداولون الفضة في هيئة حلقات أيضا!

ويظهر من فوائم الضرائب التي نرجع الى عهد الأسرة النامنه أن كل واحدة من تلك الحلقات الذهبية كانت تساوى في وزنها دبنا واحدا (١) ( ١٤٠٠ حبة ) وفي عهد الأسرة العشرين كانت المسروقات من المقابر لا تذكر أنواعها ، ولكنها كانت تذكر مقادير قيمتها بالنحاس!

وأول عمله استعملت في مصر كانت العملة الفضية الاغريقية الواردة من منطقه بحر اينجة ، ولم يكن هنسال أية محاولة لاصدار عملة مصرية مستقلة قبل العهد الفارسي ! ففي أنسائه سكت عملة فضية تحمل على أحد وجهيها صورة البومة المصرية ، وعلى وجهها الآخر مدقة الحنطة .

وفى عهد البطالمة أصبحت العمله المصنوعه من الذهب والفضة والنحاس أساساً تابتها للنقد فى مصر ! غير أنها لم تسهم من التربيف ، وفى أواخر العهد البطلمي بخاصة ! •

ولم تلبث أن هبطت قيمتها هي العهد الروماني بسبب سوء الحكم وتفشى العساد آنذاك ، فارتمعت أسعاد السلع والبضائع ارتفاعا كبيرا! •

ولعل آفدم وحدة للمفاييس كانت عرض الاصبع ، وكان طول عشرين أصبعا يساوى ما كان يطلق عليه لفظ رمس (Remen) عشرين أصبعا يساوى ١٤/١ بوصه ! وهو أساس المقاييس العقاريه ! أي ما يساوى ٢٠/١ بوصه ! وهو أساس المقاييس العقاريه ! وقد ذاع استعمال الزراع في المباني ، وكان يساوى ٢٠٠٢بوصه ! وكانت وحدة مقاييس المساحة هي الأستاد أو الأرورة الاغريقية ، وتساوى حدة مقاييس المساحة عمربع ، وهذه المساحة تساوى ضعف عشرة آلاف رمن مربع ؛ وهذه المساحة تساوى ضعف عشرة آلاف رمن مربع ! •

وكانت وحدة مقاييس الطرق هي الرحلة الملاحية النيلية ، وكان طولها ١٠٠٠ ذراع ووحدة الطرق البريه هي السخيتوس، وطولها ١٠٠٠ ذراع و كانت هذه الوحدات تقسم الى وحدات أقل ، طولها ١٠٠٠ ذراع!

أما وحدة الوزن فقد كانت في الحقبه الأولى لما قبل الدريخ هي النوب (Nub) أو الوحدة الذهبية ، وكانت زنتها ٢١٠ حبة أو قمحة ، وفي الحقبة الثانية لما فبسل التاريخ كانت الشيكل

(Shekel) ورننها ۱۲۸ حبه ، أما في عصور الأسرات فقد كانت القدت (Quedet) وزشها ١٤٥ حبة ، وكانت الدبن يساولي عشر قدات .

وكان المصريون القدماء يقسمون السنة الى أشهر عدتها اثنا عشر شهرا ، والأشهر الى أيام ، وعدد أيام الشهر ثلاثون ، وكانوا يصيفون خمسة أيام فى آخر كل عام ! كما قسموا السنة الى ثلاثة فصول عدة كل منها أربعة أشهر ، وكانوا بسمونها ، فصل النماء ، وفصل الركود ، وفصل الفضان ! وكانوا يقسمون كلا من النهار والليل الى ساعات عدتها لكل منهما ١٧ ساعة ، ولقد أدى نقص والليل الى ساعات عدتها لكل منهما ١٧ ساعة ، ولقد أدى نقص 1/٤ بوم كل عام الى تراجع الشهور ، بحث تتم دورتها مرة كل 1٤٦٠ عاما ! فطابقت دورة نجم الشعرى اليمانية ! فقد كان هذا النجم يرصده المصريون عندما تشرق الشمس كل بوم لتحديد بدء السنة (١) ،

<sup>(</sup>۱) يطهر بحم الشعرى اليمانية في الأدى الشردى في مستوى طلوع الشمس فوق الأفق على خط عرض مديئة متف في مسباح ١٩ يوليه حسسب النقويم اليولياني ( الافرنجي ) وقد ربط المصريون بين شروق الشعرى الممانية وبداية فيضهان البيل ، واعتبروا عذا التاريح أول السمة ، وقسموا الفصول على .

ولكن اتفاق شروق الشعرى مع الشهم لا يحدث كل مسة في يوم ١٩ يولية ، لأن السنة ١٩ ٣٦٥ يوم ٣٦٥ يوما فقط ٠٠ وبذلك تشاخر المسئة المصرية المدية التي هي المدة ما بين شرقين شمسيين لنحم الشعرى عن السنة المجتيفة كل عام مبقدار ربع يوم أو مبقدار يوم كامل كل أربع سنوات ، وتكون المتمحة المحتمية لدلك تأخر الفصول ٠

ولقد كان في مصر القديمة وزانون عامون تخصصهم الحكومه للتحقق من أن الباعه لا يطففون في الميزان •

وكانت السلع والبصائع الى تصدر الى حارج مصر ترسل الى بلاد النوبة والشام والمغرب! وعبر البحر الأحمر الى البسلاد المطلة عليه! والى بلاد بونب ( الصومال ) •

ولقد كثرت البعسات الى بسلاد النوبة لكشف ما وراءها من أقطار تمهيدا لتبادل السلع والمنتجات! ولقد كان من أهم عوامل تسهيل الوصول اليها القناة التي تم حفرها في عهد الملك سنوسرت الثالث عبر شلال أسوان! وقد بلغ انساعها ٣٤ قدما وعمقها ٢٤ قدما وكان انساعها وعمقها بسسمحان للسفن المحملة بالبضائع بالمرور فيها!

<sup>=</sup> ولم يكن دلك محسوسا للمصريين في مدة قصيرة ! ولكنه أصبح واصححا على من القرون ! فوضح لهم أن فصول التقويم غير مطابقة للفصول الحقيقية ! ولدينا شاهد على ذلك الا وهو تمرين انشائي ورد في كراسه تلميد مصرى عاش في عهد الأسرة التاسعة عشرة ) محمله فيما يلي :

تعالى الى يا أسون خلصنى من السبئة المصطربة ، لم تعبد الشبيمس تسطع ، ويحل الشبتاء محل الصيف والشبهور تسير القهقرى ،

وعلى الرغم من أن هذا التماين كان مريكا ومضايقًا للناس لحلول الأعيساد الدينية والمدنية في غير مواقيتها التي كانت تأتي في ابان طغولتهم وصباهم الا أنه لم يؤثر على مواقيت الزرع والحصاد 1 اد كانت متعة للطواهر الطبيعية .

ولغد تبكن علماء التاريخ والعلك من تحديد معرفه المصريين لهما التغويم بدراستهم للدورة الشعربة ا وقد توصلوا الى أنه تم لهم معرفته في مسلمة ٢٤٤١ ق ٠٠٠٠

وكانت الجزيه التى فرضتها مصر على كل من بــــلاد النوبة والسودان تشتمل على معدن الذهب والرقيق من الذكور والاناث والجوز والصمغ والحنطة والعاج والابنوس وجلود الفهد والماشية!

وكان الجانب الأكبر من تجارة منطقة البحر الأحمر يتبسع طريق الصحراء الشرقية التي كانت تبندىء من قفط! ولقد اختيرت هذه الطريق تجنبا للشعاب المرجانية التي كانت تكثر في سمالي البحر الأحمر! وفي عصر الدولة الوسطى أصلح هذا الطريق ، وسمى وادى الحمامات ، وذلك بحفر الأبار ، واعداد صهاريج المساء وانشاء مراكز حراسة لها على جانبيه! وفي عهد سيتي الأول زادت مرافق المياه في هذا الطريق وقويت وسائل الأمن فيه!

والقد كان البحر الأحس الطريق الطنيعى من مصر إلى بنت (١) ، ففى عهد الملك أسيسى أحد فراعنة الأسرة الخامسه ، أرسلت بعثة تحسارية أرسلت بعثة تحسارية أخرى فى عهد سفنح كارع ( منتوحتب الخامس ) أحد ملوك

<sup>(</sup>١) هي بلاد الصومال ، كما يرى ذلك معظم المؤرخين

الاسرة الحاديه عشرة ، وأرسلت بعه تاله في عهد أسمحات الماني احد فراعنة الأسرة الماسية عشرة ، ولكن أهم هده البعثات جميعا هي البعنة العظيمه التي أرسلتها الملكة حتشبسوت (١) .

ولم تقتصر تجارة مصر عبر البحر الأحمر فيما ثلا ذلك من المهود على بلاد بنت ، بل شملت سواحل شبه الجزيزة العربية والهند !•

ويقول استرابون \_ المؤرخ المشهور \_ لقد كانت الأساطيل المصرية العظيمة تبعث الى الهند ، والى ما وراء أثيوبيا قاصدا بعض الأقطار الافريقية المطلة على المحيط الهندئ جنوبي بنت وزنزبار بخاصة .

<sup>(</sup>۱) كان العرض الأساسي من ارسسال هذه البعثان هو احصار البخور اللازم للشعائر الديسة والحمائرية وقد نلع حرص المعربين على الحصول عليه أن الملكة حتشبسبوت أوصت باحضاد أشسبجاره في اصص ، وزرعتهسا في حديسه معسدها بالدير البحرى ، وجدًا ولم بحل منتجباب بنت فاصرة على البحور ، ولكنها كانت تشمل التمر والعاج والإبوس وجلود الحيوانات ، ولقد أطلق المعربون على بنت « الرس الاله ، وكانوا يعدون أنسسهم متحددين من أحدى سلالات سكانها ا قالد رصموا سكانها على الآثار المعربة. بلحى كلحى ألهة المصربين ، كما لو نوا أحسامهم باللون الاحمر الذي كانوا يلونون به أجسامهم والذي كانوا يلونون به أجسامهم والذي كانوا يلونون به أخسامهم من بين أفراد الشعوب الأحرى الذين كانوا يرسمونهم على آثارهم ا كما كانوا يرصمون شعورهم مرجله على الطريعة الني يرسمونهم على آثارهم ا كما كانوا يضعون على أجسامهم القميس المعربين ينتميان والى حائب هذه السلالة مثل المعربون في رسوماتهم سلالتين أخربين ينتميان والى حائب هذه السلالة مثل المعربون في رسوماتهم سلالتين أخربين ينتميان والى الجنس الزنجى الادود ،

ويدّهب بعض المؤرخين الى أن هناك أدلة علمية على حدوث هجرات من بالدست الى مصر في عصر ما قبل التاريخ !

ولقد كان التبادل التجارى بين مصر والسام مستمرا منذ عصور التاريخ الأولى! وكانت أهم سلعة تحرص مصر على استيرادها من الشام حجر اللازورد!

ولقد هبط مصر في الحقية الثانيسة لما فب التاريخ اقوام ، ويرجع المؤرخون أنهم جاءوا من الشام وقد أحضروا معهم أقدم قطعة من الزجاج عرفها المصريون ، ومنذ ذلك العصر استمر استيراد مصر للزجاج من الشام ! ولقد استقدمت مصر نفرا من الماهرين في صنعه من الشام في عهد الأسرة النامنة عشرة لتعليم المصريين صناعته ! وبذلك نشأت صناعة الزجاج في مصر ! .

ويبدو أن احتلال الهكسوس لمصر قد ساعد على انسساع معجال التعارة المصرية في الأفطار المعاورة! ولا أدل على ذلك من العثور على بعض المنتجات المصرية في عهد الملك خيان (١) في كل من كريت والعراق! ولقد كان ملوك الأسرة الهكسوسية الثانيه يلقبون أنفسهم « سادة الشمال وملوك البحر » كما هو منقوش على الجعارين الخاصة بهم! وعلى الرغم من أن الهكسوس قد طردوا من مصر ، فان تجارة مصر مع الشام لم تتأثر ولم يعتورها نقص بل ذادت! ولعل سبب تلك الزيادة كان استيلاء مصر على بلاد الشام حتى نهر الفرات! وكانت لذلك البضائع والسلع الشامية

<sup>(</sup>١) أشهر ملوك الهكسوس اللهن حكبوا مصر ،

ترد الى مصر عن طريق البحر وعن طريق البر! ولقد كان الجانب الأكبر من الأخشاب المستعملة فى كافة أنواع الأثاث الجيد الذى كان يصنع فى مصر كان يؤخذ من أشجار الأرز والصنوبر المستوردة من بلاد الشام • ومن البضائع المصرية التى كانت تصدر الى بابل والشام المنسوجات الكتانية والأشرعة المزركشة بعناصة ، والتى اشتهرت وتميزت بها السفن والزوارق المصرية ( سفر الملوك الأولى اصحاح ١٠ آيات ٢٨ ، ٢٩ و وسفر حزقيال اصحاح ٢٧ آية ٧ )•

وفى عهد الأسرة السادسة والعشرين كان الفينيقيون يضطلعون بدور الوساطه فى تصريف المنتجات المصرية ، واستيراد السلع التى تحتاجها مصر من الأقطار المجاورة! وكانت الحكومة تتقاضى منهم ضرائب كانت من أهم موارد الايرادات العامة للدولة! •

ولقد أدى تأسيس الاسكندرية واضطلاع بعض سكانها بتصريف المنتجات المصرية ، واستيراد ما تحتاجه مصر من سلع أجنية ، واضمحلال صور أهم موانى الفنيقيين الى القضاء على دور الفنيقيين في التجارة المصرية !•

ولقد كانت مصر في أوج عظمتها واتساع رقعة سيطرتها في ابان عهد تحوتمس الثالث قائدها العظيم تستورد الحنطة من الجارج على الرغم من زراعتها في مساحات كبيرة في مصر ، وهذا يدل على كثرة عدد سكان مصر ! وكانت مصر لذلك تعتمد على الجزية التي كانت تفرضها على الأقطار التي انضوت تحت لوائها ، وعلى تجارتها

الحارجية نسب ضرورات حياة سكانها الذين كانوا يتزايدون باستمراد !

وان هذه الزيادة في عدد سكان مصر لا ترجع الى جلب الرقيق لأن تجارة الرقيق فيها لم تبلغ قط ما بلغته في بلاد الاغريق الولهذا لا يعزى الى وجود الرقيق في مصر الاخلال بميزان الاحوال الاقتصادية فيها كما هو الحال في بلاد الاغريق في بعض عصور تاريخها الولهذا فان المؤرخين يعزون استيراد مصر للمواد الغذائبه الى الزيادة الطبيعية السريعة في عدد سكانها ! •

ولقد كانت منطقة البحر المتوسط آخر المناطق التي كانت تتبادل منتجاتها مع مصر! ولقد كانت مصر في الحقبة الأولى لما فبل التاريخ ذات علاقة تجارية مع بلاد الاغريق ، وكانت تستورد منها الصنفرة لاستخدامها في صقل رءوس الصولجانات المعسوعة ، الأحجار الرملية! كما كانت تستورد في الحقبة الثانية من هذا العصر العتيق الانسديان(۱) من ساموس (۲) ، ومخلوط الذهب والفضة من باكتولس (۳) ! كما يبدو وأنها كانت تستورد الذهب

<sup>(</sup>۱) هو الحجر الرجاجي الاسبود ، وهو زجاج طبيعي بركائي الاصبل ، وعدما يكسر الى قطع يكون شيفانا ، وكان يستخدم في مصر لصناعة الآلات وروءوس الحراب ، وعيون التماثيل ، والجمارين وبعض الآواني الصغير الحدم الرب) ساموس احدى جزائر بحر ايجة .

<sup>، (</sup>٣) منطعة تركية يمر بها نهر باكتورنس (Pactulos) جنوب غرب مدينه انقرة .

في عهد الأسرة الثانية من تراتسلفاننا (١) •

وكانت هذه أهم السلع التي كانت تنقل الى مصر عبر البحر المتوسط •

ومن الأدله على وجود تبادل تجارى بين مصر وكريت فى عهد الأسرة الأولى تلك الأقداح الفخارية السوداء ، التى كان يستخدمها المصريون فى تعبئة الأصباغ الحمراء لتصديرها ، وكذلك أوانى الأمفورا السوداء (٢) التى تنسبه تمام الشبه متيلاتها فى كنوسوس (٣) .

ولقد استدل الاثريون والمؤرخون على أوصاف السفن الني كانت تحمل البضائع والسلع من أقطار البحر المتوسط الى مصر عومنها اليها من الرسوم المنقوشة على الأواني التي عثر عليها ، ويرجع

<sup>(</sup>۱) اعتمد المؤلف في ذلك على أن الذهب الذي كان يجلب الى مصر في ذلك المصر كان يحتوى على مقدار من الاثمد ٤ ولما كانت ترانسلفانيا هي موطن الاثمد ٤ فرجع استيراده منها ( انظر Petrie: Descriptive Sociology of Egypt, p. 57.

ولكن الدكتور سليم حسن يعالض ذلك ، ويقول ان الوثائق المعربة تدل على أن اللهب كان يحلب الى مصر من الأقاليم العنوبية ، ولا توجد لدينا وثائق تاريخية تشير الى أنه كان يستورد من الشمال قبل عصر الاسرة التاسعة عشرة ( انظر تسليم حدين : مصر القديمة ، ج ٢ صص ١٩٠ – ١٩١ ) .

<sup>(</sup>٢) أوانى اغريقية الطرار ذات عروتين ، كانت تستخدم في حفظ النبيال والزلت ولعض الأطمية والعسل ، وثها فتحات نسمج بادخال مفسرفة ، وكثيرا ماكانت تحلى برسوم ملونة ؛

<sup>(</sup>٣) العاصمة القديمة لجزيرة كريت .

تاريخها الى عهود ما قبل التاريخ! فقد كانت مختلفة الأحجام يصل طول أكبرها حجماً الى نحو مائة قدم ، وتسير بمعجازيف! وكان على ظهر كل سفينة منها غرفتان صغيرتان تتصلان بمعبر (كوبرى) يمتد بين سطحيها ، كما كان يوجد على سطحها مظلان لتقى البحارة والمسافرين عليها حرارة الشمس! وكانت تحمل شعار القطر التابعة له فوق ساريه منبئة في أعلى الغرفة الحلفة! وكان يوجد في مؤخرتها مجداف طويل يستخدم لتوجيهها بمثابة الدفة! أما المرشد الذي كان يجلس في مقدم السفينة فكان يحتمى من وهج أشعة الشمس بغصن مورق من أغصان بعض الأشجار ه

ولقد استدل الاثربون والمؤرخون من تقاليد أهـل كريت لطرز الأوانى المصرية ، في عهد الدولة القديمة ، على قدم الصله بين البلدين في ذلك العصر ١٠؛

أما فى عهد الدولة الوسطى فقد كانت مصر تستورد الأوانى الكريتية المصنوعة من الفخار ذات الرسوم الملونة ، والتى كان يطلق عليها سلع كاماريس (١) .

ولقد استنبط المؤرخون من انشاء الميناء الكبير شـــمال

<sup>(</sup>۱) أوائى كبيرة على هيئة نصف كرة عليها رخارف هند، سية حبراء وصفراء وبيضاء على أرضية سوداء .

الإسكندرية (١) ، والمغمور تحت مياه البحر الآن أن التجارة بين مصر وكريت كانت نشيطة .

ولقد اتسع نطاق التجارة الحارجية لمصر في عهد الملكأمنحتب الثالث ، ولا أدل على ذلك من وجود أواني فخارية مصقولة ، وجعارين خاصة به ويزوجته الملك تي في ميكينا (٢) ، ولقد أتقن الاغريق تقليد المصنوعات المعدنية المطعمة التي كانت تصنع في عهد أحمس الأول اتقانا يصعب معه التفريق بين المقلدة والأصيلة اولقد وجد ضمن متخلفات قصر أخناتون بقايا لما يقرب من ١٠٠٠ آنية من مصم اقليم بحرايجة ! غير أن تلك التجارة النشسيطة بين مصر واليونان وجزائر البحر الأبيض لم تلبث أن اضمحلت تتيجة لغزو والدوريين لبلاد الاغريق ، وانتهاء دولة الرعامسة ، ولكنها عادت

<sup>(</sup>١) كان، يقع هذا المينا شمان غرب جهزيره فاروس المقديمة (رأس التين الحالية) وكان مدحله في الفحرة المحسورة بين الرأس التي يقوم عليها الآن قنار رأس التين وبداية حاجز الأمواج ، ويتناثر الآن في هذه الفجلة صمغور تعرف بالرملة المبيناء ، ولقد ذكر هذا المبيناء هرميروس في المباذته ، اذ يقول : هوهناك جزيرة في المبحر الخضم يسمونها فاروس ، خارج حدود مصر لها ميناء ذو مراس حددة .

ويقول جونديه اللى كشف هنه : ان بحارة نربت بنوه في العصر المنواتي، ولكن يرجح بعض انعلماء انه من عمل رمسيس الثاني على حبن يقول آخرون ان هله الإطلال ليست الا أبنية الغرس منها حماية جزيرة ناروس من طعيان البحر (Jondet: Mémoires de l'Institut Français, tome IX).

<sup>(</sup>٢) منطقه اترية شرعى اليونان قاست بها حصاره مزدهسرة بين الفسريين المسادس عشر والثانى عشر فبل البلاد ، وقد قضى الدوريون عليها عند هسروهم لبلاد اليونان عام ١١٠٤ ق٠٠ ،

فنشطت مرة أخرى ، اذ جاء التجار الاغريق فى القرن السابع قبل الميلاد الى مصر ، وأنشأوا صلات تجارية مع المصريين ومع سكان الدلتا بخاصة !

ولما اعتلى ابسماتيك عرش مصر بمساعدة جنود مرتزقة من الاغريق في عام ١٤٤٤ق٠م أسكنهم على جانبي الدلتا في حصون نقراطيس في غربيها ، ودفني في شرقيها !•

وبعد غزو الاسكندر الاكبر لمصر وبنائه مدينة الاسكندرية أصبحت مصر من الناحة العلمية جزءاً من العالم التجارى الاغريقى آنذاك ! وما جاء عام ٢٥٠ق٠م حتى أصبحت الاسكندرية أغنى مدن العالم بفضل تجارتها الواسعة ٠

وكان النيل هو الطريق الرئيسي للنقل الداخلي ، ولم تكن هناك حاجة الى وسائل أخرى للمسافات الطويلة! وقد أنشأ المصريون طرقا طويلة ممهدة كلما دعت الحاجة الى نقل الأحمال الثقيلة الى النيل والترع ومنهما الى جهات مصر المختلفة وكان ينتهى الى كل هرم من أهرامات مصر طريق تنقل عليها قطع الأحجاد اللازمة لبنائه و المناهدة و المناهدة

ولقد بلغ طول الطريق الذي انشأه خوفو عندما بدأ في بناء هرمه الأكبر(١) أعجوبة الدهر ومعجزة الأيام ألف ياردة ، وعرضه ستين قدما !•

<sup>(</sup>۱) ذكر هيرودوت أن هذا الطريق استلزم اتمامه عشر سنوات ، وأنه بني محجارة مصفولة ، منقوش عليها صور بعض الحير انات .

ولقد بالغ هيرودوت فزعم أنه يضـــارع الهــرم الأكبر في عظمته .

ولقد كان نقل التماثيل الضخمه بعد نحتها ، الى الأماكن المخصصه لاقامتها فيها ، يتطلب طرفا ممهددة تمهيدا جيدا ، وكانت الطريقة التي اتبعها المصريون في نصب التماثيل الضخمه هي سحبها فوق منحدر طويل ، وبعد وصولها الى فمة المنحدر يهبط بها في الجانب الآخر في اتجاه قواعدها التي تقام عليها ! •

وكانت المسلات تنقل في النيل بعد نحتها في مفن عدة مربوطه بعضها ببعضها الآخر بحبال! ولقد أثارت السفينة المصرية التي استخدمت في نقل المسلة المقامة حتى الآن في روما دهشة الرومان واعتبروها أعجوبة من أعاجيب الزمان! (١) •

<sup>(</sup>۱) في عهد الملك تحوتيس الاول كانت تستخدم سفينة واحدة لنفل المسلاك، طولها ١٢٠ دراها (حوائي ٣٠ مترا) وكذلك المحال في عهد الملك حتسمسوت ٤ وكان يجرها ٢٧ قارب من درات المجاديف مرابه في الالله دسفوف ٠

الفصل السادس التشييد والدفاع

### التشييد والدفاع

لقد كانت المساكن البدائية للقبائل المصرية في الصحراء (١) تتكون في بدء نشأتها من أكوام من الأحجار الحسنة غير المصقولة تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء ، ومن العثير التي تذروه الرياح! وبم يلبثوا أن استبدلوا بهذه الآكواخ البدائية خياما لها فتحات في الجهة المضادة لاتجاه هبوب الرياح السائدة آنذاك! ثم زوردت تلك الخيام بعد ذلك بسياج من الغاب في الجهة المواجهة لهبوب الرياح ليضعف من حدثها ويمنع بعضا من الرمال التي تحملها ، ثم لم يلبث السياج أن أحاط بالحيمة من جميع جهاتها لمنع أطفال الأسرة وما كانت تملك من معزى وأغنام من التسرب الى الخارج فتضل ،

<sup>(</sup>۱) كان سكان مصر الاندمون يبنون اكواخهم في العسمراوين الشرقية والشربية اتعاد لعيضان النيل الذي كان يضمر جميع اداشي الوادي مده تعرب من تلاتة شهور دل سنه .

وعلى من السنين وتقدم حضارة المصريين استبدلوا بسياج النفاب حالطا من اللبن حول الحيمة التي كانت تشد حبالها الى أوتاد تدف في الحائط! ولم يلبثوا أن استبدلوا بسقف الحيمة الذي كان من القماش سقفا من الغاب أو عيدان الذرة ، يرتكز على أعمد ويضعون فوقه قليلا من أوراق الأشجار وأغصانها!

ويستطع الذي يجوب أنحاء مصر المختلفة أن يرى أكواخاً المصل المراحل المختلفة التي مرت بها على كر الدهور ومر العصور ولا يزال الغاب وعيدان الذرة « البوص » يلعبان دورا هاما في حياة سيكان وادى النيل في مصر الى الآن ! ولا نزال نرى أنواءا من أكواخ الغاب أو من عيدان الذرة وسط المراعى والحقول يقيمها فلاحو مصر في زمن الربيع يقضى فيها رعاة الماشية وحراس الحقول اللل ! •

ويقول دبودورس: لفد كان الرعاة المصريون القدماء يصنعون أكواخهم التي كانوا يأوون اليها آنا، الليل من الغاب والبوص (١) كما يفعل أحفادهم في الوقت الحاضر (٢) .

ولقد كانوا عند اقامة أكواخهم من سيقان الغاب يسدون

<sup>(</sup>١) تطلق هذه الكلبة على عيدان الدره •

<sup>(</sup>٢) يقصد بالوقت الحاضر الزمن الذي عاش فيه ديودورس •

فى كثير من الأحيان الثغرات بينها بعيدان الذرة! ولقد ظل طراز مبانى الأضرحة والمعابد باعتبارها مخلفات دينية لها قداستها ، محتفظاً بطابعه البدائي حتى عصر الدولة القديمة ، نم لم تلبث هندسسة المبانى على اختلاف أنواعها أن تطورت ، فأصبحت الأكواخ مربعة الشكل مثبتا أمام كل كوخ منها عمودان يرتكز عليهما سقفه المكون من سيقان الغاب ، والممتد أمام باب الكوخ للاستظلال به ، وهذا الطراز لا تزال تراه اليوم فى حقول صعيد مصر ، يستخدمه بعض سكانه فى اتقاء حرارة الشمس ،

وان الاكواخ المصنوعة من سيقان الغاب يطلبها أصحابها بالطين لسد منافذها ، ومن سيقان الغاب يصنع الزراع أعمدة يطلونها بالطين ويضعون على كل عمودين منها عارضة قوية من الخشب يعلقون بها شادوفاً تتراوح زنته بين قنطارين وثلاثة قناطير ، يستخدمونه في رى أراضيهم !

ويرى بعض المؤرخين أن طلاء سيقان الغاب بالغرين بداية لبناء الحيطان ، وعلى أحد جدران أثر من الآثار المصرية القديمة تموذج لحائط يطل منه عدد من الرجال ، ويرجع تاريخه الى العصر الآول من عصور ما قبل التاريخ! كما يوجد نموذج آخر لمنزل مثبت بحائط واجهته ألواح من الحشب فوق بابه ، وأخرى مثبتة في أعلى نافذته وأسفلها ،

ولقد أوحت طبيعة أرض مصر لسكانها بفكرة صناعة اللبن ،

اذ أن تشقق تربة أرضها بعد انسلاح ماء فيضان النيل عنها ، أتاحت لهم أخذ كتل منها بعد جفافها ونقلها الى حيث يريدون اقامة مساكنهم ، ويضعون بعضها فوق بعضها الآخر ليصنعوا منها حيطانا غير منتظمه الشكل لحظائر الماشية ، كما كانوا يستخدمون الطين للصق الكتل بعضها ببعض كما يستخدم البناءون المونة في ذلك ! وقد بدأوا صنع قوالب اللبن المنتظمة الشكل خلال الفترة الأخيرة من عصر ما قبل الأسرات! وأستخدموها في رصف أرض المقابر ، وفي عهد الأسرة الأولى استخدموها في اقامة المنازل والمباني الكبيرة الأخرى!

ولقد كان سراة المصريين يسكنون في بيوت من الحشب ، وكانوا يصنعونها من ألواح يتراوح عرض كل لوح منها بين ١٧ و ١٤ بوصة ، وطوله يتراوح بين ٢ و ٧ أقدام وكانوا يقيمون تلك الألواح بعضها الى جوار بعضها الآخر بحيث تكون جوانبها متداخله في بعضها بعضا ، ثم تربط بطريقة تجعل أطرافها لايصدها صاد ، حتى اذا تمددت أو انكمشت بسبب رطوبة الهواء ليلا أو جفافه نهاراً ، لا تترك ثغرات بينها مفتوحة ، وقد كانت لتلك البيوت الحشبية أبواب كنيرة لكي تسمح عند فتحها بمرور هواء كافي الى داخلها عندما تكون الرياح ساكنة والطقس حاراً!

وكان لكل بيت من تلك البيوت مدخل ينتهى بالباب الذى يؤدى الى بهوه! وكان في ذلك المدخل ينام أتباع صاحب الببن وخدمه لحواسته!

وكانت تلك البيوت ننقل من أماكنها اذا كانت في مستوى ماء الفيضان وتقام على حافة الصحراء المطلة على الوادى في وقت قصير قد لا يمدو يوماً واحداً! كما كان ينقلها أصحابها الى جوار أكواخ المرعاة المصنوعة من الغاب أو عيدان الذرة والمقامة في الحقول أو المروج الخضراء عندما يريدون!

هذا وفد حفظت لنا أشكال بيوت الفلاحين في مصر الفرعونية في حال تدعو الى الدهشة والاعجاب على يعض الأواني الفخاريه التي كانت توضع في العبور أو الى جوارها لتأوى اليها أرواح الأموات كما كانوا يعتقدون ! وهي عقيدة لاتزال راسيخة في اذهان يعض القبائل الافريقية الى اليوم •

وتدلنا هذه النماذج على أن أبسط أنواع تلك البيوت المصرية القديمة كان معجد مأوى مفتوح من أحد جوانبه ، وأن بيعضها الآخر ملحقاً به غرفة من الخلف! ويبدو أنها كانت الأصل في نشأة البهو كما كان بها سلم يوصلى الى أعلى المنزل ، وكانت تقام حواجز حول أسطح بعضها! كما كان في بعضها أدوار علوية كاملة يعلوها صوامع للغلال يوصل البها بسلم! ولم تلبث أسقف الطوابق العليا

للمنارل أن مقوست فاصبحت نقيبات! ثم نفس الباءون فأقاموا أعمده على هيئة أشحار النخيل ، وشرفات معلمة الشكل نبرد من الطوابق العلما نزينها وتجملها! كما فتحوا في السقف فتحات ليدخمل منها الهواء عليلاً! وهذه وغيرها من التفاصيل الدفيقة التي ابتدعها الناءون المصربون لانزال محفوظة بفضل علك المعادح الفخارية!

ولقد عثرنا على نمادج لأثاث مسادل المصريين القدماء ، مسها كرسى عال وأربكه وحامل لعدور الما، وجراره ورحاً لطحن الغلال مرتكزة على قاعدة موضوعة نحت سلم البيب وسجوارها امسرأة تديرها!

وكان المصرون القدماء ادا أرادوا انتساء مدينة جديدة عوضع لها المهدسون رسومان نبين نسوارعها ومادلها المختلفة الوكانت الشوارع مسقيمه لا عوج فيها ومتوازية ! كما براها في مدينه اللاهون عالتي يرجع ماريح انشائها الى عصر الأسره التانية عشرة عوكان مازل المدينة بختلف في عدد حجراتها وسعة كل حجرة عاذ كانت تتراوح بين أربع حجرات وستين حجرة ! كما كانت المنازل التي تحيط بكل شارع تختلف ماحتلاف الشوارع عاد كانت منازل كل شارع ذات حجم واحد عكما كانت الشوارع تختلف في طولها على شارع ذات حجم واحد عكما كانت الشوارع تختلف في طولها عنكان في مدينة اللاهون شارع طوله ٢٣ قدماً يشرف عليه نمائل من على جانب عواخي طوله ٢٣ قدماً يشرف عليه نمائك من الخان وتسعة من الجانب الآحر عوكان طول الشارع الرئيسي الذي واسعة من الجانب الآحر عوكان طول الشارع الرئيسي الذي واسعة من الجانب الآحر عوكان طول الشارع الرئيسي الذي و

تشرف عليه القصور الكبيرة ٥٠٠ قدما ، وكان يشرف على كل جانب من جوانبه ثمانية قصبور فخمة ! وكان يتراوح عرض السوارع بين ١١ و ١٢ قدماً ! وكان في وسط كل شارع قناة أشبه بالقناة التي كانت تشق في الشوارع الانجليزية ، وكان مبنيه بالاحجار ومخصصة لتصريف المياه ، ولم يكن في الشوارع أفاريز مخصصة للمشاة ، اذ لم يكن آنذاك عربات تسير في الشوارع !

ولقد كان أبسط المنازل يتكون من فناء مكشوف مواجها للدخله ، وحجرة عامة واحدة في جانب ، وفي الجانب الآخر المواجه حجرتان للتخزين ، وسلم موصل الى السطح .

ولقد كانت البيوت المخصصة للفنين من الصناع والمشهورين منهم بعظاصة ، أكثر اتساعاً ، ويشتمل كل بيت منها على فناء مكشوف وأربع حجرات مفتحة أبوابها عليه ، وتتصل بخمس حجرات أخرى ! وكانت الحجرات جميعها مسقوفة بقوائم (عروق) من الخشب من فوقها عيدان الذرة وسسيقان الغاب ، وكان لعض تلك الحجرات سقوف مقيبة من اللبن ! وكانت مداخل جميع الأبواب معقودة ! أما سلمها فكان يتكون من مجموعتين من الدرجات عدد كل مجموعة منها اثنتا عشرة درجة ، وبينهما بسطه ، وكان عرض كل درجة منها اثنتا عشرة درجة ، وبينهما بسطه ، وكان عرض كل درجة ، وكانت احدى حجرات البيت تخصص كل درجة ، وكانت احدى حجرات البيت تخصص لطهى الطعام ، وكانت الأبواب وعتباتها تصنع من الخشب ،

وكانت في البيوت الكبيرة صسوامع مخروطية الشكل لحفظ الغلال يبلغ قطرها نحو ستة أقدام وسمك حائطها سمك قالب من اللبن! وكانت تبنى تلك الصسوامع بحيث تكون قريبة من بعضها بعضا قربا لا يسمع لأى انسان أن ينفذ من بين ائتنين منها الا بشق النفس!

ولقد كانت الدور الكبيرة تختلف اختلافاً بيناً عن البيوت الصغيرة التي وصفناها ، وكان يتبع في بنائها طراز خاص ، يشبه الى حد كبير طراز القصور التي أنشئت بعد ذلك ينحو ثلاثة آلاف سنة ، ففي كل منها كانت حجرة للبواب تواجه الباب الخارج للدار ، فاذا ما اجتزت الباب وجدت ثلاثة ممرات ، أحدها الى يسارك يوصل الى المطبخ والى الجناح المخصص للرجال ، وتتفتع عليه أفخم حجرات الدار ، ترى بعد ذلك أمامك معرين متوازيين ، أحدهما يوصل الى الحجرات المفضله عند الأسرة (١) ، والآخسر يوصل الى جناح الحجرات المفضله عند الأسرة (١) ، والآخس يوصل الى جناح الحريم ، وكانت المطابخ والمخازن تتألف من نحو أربع عشرة غرفة ، وقاعة كبيرة للخدم ! أما عدد غرف الأسرة فكانت ست عشرة تنفتح على ثلاث أبهاء متسعة ذات أعمدة ، وكان جناح السدات يحتوى على ثلاث عشرة حجسرة وعلى بهو ذى أعمدة ! وكان خلف على ثلاث عشرة حجسرة وعلى بهو ذى أعمدة ! وكان خلف القصم أو الدار فناء متسع مكشوف أى غير ذى سقف تحيط به

<sup>(</sup>۱) لعل المقصود بحجرات الاسرة هي تلك التي يجتمع فيها جميع الحراد الاسرة من رجال ونساء واطفال في المناسبات المختلفة ا

وكان بكل قاعه من فاعات الحريم والحدم حوض يملأ بالماء! وكان يخصص بهو للشبتاء ذو أربعة أعمدة ، وكان مسقوفاً ، كما كان يخصص بهو للصيف وكان غير مسقوف وبه اثنا عشرة عموداً تحيط بحوض للماء مصنوع من الحجر!

وعلى آثار تل العمارته يوجد نمودج لمساكن الطبقة الوسطى من الموظفين الذين كثر عددهم في عصر الأسرة الشامنة عشرة الوكانت المسافة التي تفصل بين كل مسكنين متجاورين تتراوح بين أربعين وخمسين قدما ، وكان يحيط بكل مسكن سور يشبه سور الحدائق ! وعندما كان يجيء الأسرة المصرية زائر ويرقى درجات منزلها الأماميه ، يجد حجرة مخصصة للبواب ، وممرا ينتهى الى حجرة مخصصة لاستقبال الزائرين والضيوف ، ومن المر يتفرع ممر آخر ينتهى الى بهو بأحد جوانبه أريكة قليلة الارتفاع أمامها مدفأة ، وفي جانبه الغربي محراب للعبادة أحمر اللون ! كما كان يحيط به أربع مجموعات من الغرف ، تتألف المجموعة الأولى من حجرة مخصصه لرب البيت ، بها سرير له يوضع في جنوبها حيث تضيق بعض الضيق ، ومن بضع غرف للسيدات ومن المطبخ ،

و تحتوى المجموعة الثانية على عدة غرف مخصصه لرجال الأسرة (١)، وبهذه المجموعة بهو صخير! ويغلب أن يسكون بها باب خلمى! وتحتوى المجموعة الثالثة على حجرات صخيرة تمستعمل مخازن! وتحتوى المجموعة الرابعة على حجرات بها صواوين عدة ، ومن بينها صلم يرقى المي سطح المنزل!

ولقد كانت تلك القصور والدور الكبيرة أنواعا مختلفة ، وكان يضاف عليها على مر السنين مبانى بختلف طابعها ونظامها باختلاف الغرض الذى كانت تخصص له! وضرب المؤلف لذلك مثلا بقصر تل العمارنة ، ولم يكن لهذه القصور والدور الكبيرة نمط واحد يمكن أن يتخذ نموذجا لها ، ولكن يمكن القول بأنه كان كل منها ببرجه عام \_ يشتمل على حديقة مسورة وعلى عدة أجنحة ، بعضها لاستقبال الضيوف والوافدين ، وبعضها لأفراد الأسرة وبعضها للجنرم والمطابخ والمخازن! وكانت كها متصلة بعضها ببعض لا يفصلها فاصل ، وكان بها طبقات عليا وتعلوها حجر مكشوفة حيطانها غير سميكة ، أو ستائر جميلة من القماش ! •

أما بيوت الطبقة الفقيرة فكانت تتكون من دور واحد صغير وقل أن يعلوه دور آخر !ه

<sup>(</sup>١) لمن المقصود بالرجال أبناء رب البيت واخوته ه

ولقد كانت بمنى الدور المصرية فى العهد الروماني باللبن! وقد أدى استخدام الآجر (١) والجص الى رفع مستوى البناء فى مصر فى ذلك العهد بحيث أصبحت الدور فى مدنها المختلفة لا يقل عنه فى مدن الامبراطورية الرومانية ، ويبدو أن المصريين فى هذا العصر لم ينسوا نصيبهم من الدنيا ، ومتع الحياة وترفها! على أن كنرة نشوء كثير من الضواحى فى المدن ، ومن المساكن التى عمرت بها بعض المناطق الصحراوية ، وانتشار الفخار المتين الجميل ، والزجاج الملون ليدل على أن سكان مصر فى هذا العصر كانوا أكثر عددا وأوسع ثمراء من أى عهد مضى! وهكذا كان شأن سكان أقطار شمالى أفريقية وحوران حيث بلغت مظاهر الحضارة أوجها فى العصر الرومانى!

وان الحركة الجديدة للنساك التي نشأت في هذا العهد عن اضطهاد والحكام الرومانيين في بادى، الأمر ، ثم استمرائهم لها ورغبتهم في الرهبانية آخر الأمر ، والتي حدت بهم الى سكنى كهوف الجبال في حافة الصحراويين الشرقية والغربية ، لم تكن مظهرا من مظاهر الرغبة الخالصة في التقشف والزهد والرجوع الى الحياة البدائية الأولى الني كان بحياها أجدادهم الأولون! ولا أدل على ذلك من أن نساك العمارية والعرابة المدفونة قد شيدوا أديرة فاخرة ، رصفت بالبلاط رصفا جميلا منسقا! وطلبت جدرانها بطلاء أبيض ناصنع جميل ، وزودت بأنواع الأثاث والرياش والفرش ، كما زينت جدرانها عليها

<sup>(</sup>١) الآجر هو الطوب الأحسر ٠

يناصور الجميلة ، وأوصلوها الى الطرق العامة بمسانك مرسوفة والحقت بها مرافق جيدة لطهى الطعام ولتخزين المؤن والماء ،

وان في تفصيل فن العمارة في مصر القديمة أشياء كثيرة تبير أعجابك! منها أن وصول ضوء الشمس الى داخل المنازل في مصر يختلف جد الاختلاف عنه في الأقطار التي يقل ضوء الشمس فيها! اذ يكفي لوصول الضوء الي حجرات المنازل في مصر وجود كوه صغيرة في سقوفها أو نافذة أو أكثر في جدرانها الخارجية ، وكثيرا ما يكتفي بوصوله متسللا من الأبواب الخارجية! أما في المعابد فكان يكتفي بوجود كوة في سقوفها لا تزيد مساحتها على تسع بوصان مربعة ليدخل منها الضوء الى داخلها! ولهذا كانت جدران المنازل في القرى المصرية في العصور القديمة والحديثة لا يوجد بها الا نوافذ صغيرة يسميها الفلاحون المعاصرون طاقات في أجزائها العليا! منها يدخل الضوء الى حجراته فوق الضوء الذي يأتيها من أفنيتها يدخل الضوء الى حجراته فوق الضوء الذي يأتيها من أفنيتها المكشوفة اه

ولقد كانت نوافد الأدوار العليا تغلق بسبابيك ذات أشكال معختلفة ، وفي متحف اللوفر بفرانسا نموذج من العاج لشباك منها مكون من قضبان صغيرة أطرافها العليا على هيئة أزهار نبات اللوتس اوفي المباني الحجرية كانت الشبابيك تصنع من الحجر أيضا ، وأحسن ما عرف منها حتى الآن يوجد في البهو الكبير في معبد الكريمك ، وفي معد مدبنة هابو ، وقد وجد منها في قفط أشكال مختلفة ، بعضها مكون من قضبان رأسية تعلوها كوة مستطيلة مقوسة ،

ومنها ما هو على هيئة شبيكه مكونة من قضبان متقاطعه ، بمضها مصمت ، وبعضها مفراغ ، ومنها ما كان على هيئة وردة ذات سبت ورقات ، وقد استخدمت أنواع متعددة من الأعمدة في بناء المنازل ، منها الأعمدة المتعددة الأضلاع ، وكانت تصنع اما من الحجر أو من الحتب ، ومنها الاعمدة المخططه ، ومنها أعمدة على هيئة ساريات الحيام ! وهذا النوع الأخير ، يرمز في الكتابة الهيروغلوفية الى المباني الصغيرة ! ولقد كانت تيجان الأعمدة التي تحاكي سعف النخل تصنع من الحسب بعد نقشه ! وكانت تيجان بعضها تنحت على هيئة براعم زهرات اللوتس ، أو على هيئة الجزء العلوي من نبسات البردي ، ولقد وجدت نقوش على مصراع أحد الأبواب تمثل أعمدة على هيئة ولقد قاعدة المساح ،

ولقد كان المصريون يعنون برصف أرض الحجرات ، فكانوا المعطونها بأسطوانات من الفخار ، ذات أطراف مسنوية السطح ، تم يغطونها باللبن ! وكان الغرض من وضع اسطوانات الفخار تحت طبقة اللبن صرف المياه التي قد تنفذ الى باطن أرض الحجرات ! كما كنوا يغطونها باللبن ! وكان الغرض من وضع اسطوانات الفخار تحد طبقة يضعون أنابيب من الفخار ملتصقة بأحد الجدران ، ومتدلية من سطح فوقه .

وكان في حدائق القصور والدور الكبيرة أكشاك من الحشب سيقوفها من الحصر ، ولقد استخدم المصريون الحصر منذ العصور

الاولى لعمل الستائر ، وكساء الجدران الداخلية ، وفرش أرض الغرف !•

وكانوا ينشئون مخازن للمحاصيل المختلفة بجوار المنازل والدور ، ذات سمقوف مقية كما كانوا ينشئون في حدائق الدور أحواضا لتربيه الأسماك فيها لاعنفادهم أنها تفضى على البعوض (١) الذي يتسبب في مرض الملاريا .

وان أقدم ما عرف من الطرق في الصحراء الغربية طريفان أحدهما يصل الوادى بالفيوم ، والآخر نصله بالواحات (٢) • وكان عرض كل منهما خمسين ذراعا ( ٨٥ قدما ) •

أما الطرق التي كانت تصل البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر عبر شمالي الصحراء الشرقية فكانت كما وصفها بليني ، تمتد من الفرما ، ومن منطقة شرقي جيرون(٣) وعلي عقرية منها ، ومن جبل كاسيوس (٤) الى السويس (٥) ، وكانت تلتقي جميعاً في منتصف الطريق ٠

<sup>(</sup>١) من المعروف أن هناك أثواعا من السيمك تتغذى على يرقات البعوض •

<sup>(</sup>٢) لانملم علم اليقين أي واحة يقصدها المؤلف .

 <sup>(</sup>٣) بلدة صفيرة مكانها الآن قرية المحمدية ، وتفع عبد الطرف الغربي فيحيرة البردويل ،

<sup>())</sup> يقع جيل کاسيوس شرقي جيرون ٠

<sup>(</sup>a) كائت تسمى برئيس آنداك .

أما الطرق التي كانت تخترق الأراضي الزراعية ، فقد كانت دروبا بين الحقول تكفي لسير السابلة والحمير ، ثم فيما بعد لسير الجمال عند ما جيء بها من بلاد العرب! وكانت تمتد على تجسسوانب الترع دروب أكثر اتساعا ، وكانت أهم الطرق التي تعبر الأراضي الزراعية هي التي كانت تمتد فوق الجسور التي كانت تقسم الأراضي الي أحواض تمتليء في زمن الفيضان بماء النيل الذي ركان يحمل الغرين المخصب ، والذي كان ينصرف الي النيل عندما ينحفض ماؤه ! •

ولقد قام الملك أمنمحات الثالث ببناء السد القائم عند بياهو مح وقد كان على وشك الانهيار (١)! وبهذا السد تكون خزان عظيم لخزن الفائض من ماء النيل عند ارتفاع منسوبه في زمن الفيضان مح وتصريفه عند التخفاضه ٠

<sup>(</sup>۱) ويرى بعض المؤرخين أن أمنمحات الثالث ثم يمن هذا السند ، وأنها قام يتجديده ، وأن الذي قام ببنائه هو أممحات الاول ا على حين يرى سرى أنه كان قائما منذ عهد الاسرة الثالث ، وأن أمنمحات لم يهم الا بتجديده كما أشرنا والذي لا ريب فيه أن الملك أمنمحات الثالث بنى معدين في اليوم أحدهما عند نمحة اللاهون ، محجز المباه المتجمعه في البحيره ، ومنعها من انصرافها الى النيل عندما تمدأ مياهه في الاحفاض ، وتصريفها عند الحاجه اليها في نصل التحاريف ، أما السند الآخر فقد نمسيده عند بلدة بياهو الواقعة في منتصفه المسافة بين منورس ومدينة الفيوم ، ولقد كان هذا السند على عيثة نصف دائرة ، وكان يقصد بنائه تجفيف الأراضي الواقعة بينه وبين سند اللاهون وبذلك دائرة ، وكان يقصد بنائه تجفيف الأراضي الواقعة بينه وبين سند اللاهون وبذلك مدينة العيوم التي يشمر اسمها القديم وهو شدت ومعناه بالهيروغلوقية «المستردة» مدينة العيوم التي يشمر اسمها القديم وهو شدت ومعناه بالهيروغلوقية «المستردة» الى هدا المشروع والقصد من القيام به ا

وقد بلغت مساحة هذا الخزان ( اليحيرة ) آنذاك نحو ٧٠٠ ميل مربع ولقد ظل هذا الخزان يستخدم في الغرض الذي أنشيء له الى عهد بطليموس الأول الدي كان جل جيشه من الاغريق وقد رأى ان يهيهم أرضا زراعيه يستقرون فيها وقعمل على تصغير حجم الخزان أو البحيرة تدريجيا بالحد من مقدار مياه الفيضان التي كانت تنساب فيها ، فلما اتحسر الماء عن حافاتها أقطعهم اياها ! •

ويرى معظم المؤرخين أن نظام الرى توطد فى مصر بحيث شمل القطر كله منذ عهد الأسرة الأولى مستدلين على ذلك بالنقوش التى وجدت على رأس صولجان للملك العقرب (١) يمثله حاملا فأسا ويهم بالحفر ، بينما كان العمال وهم خائضون فى الماء يعملون لاقامة سد .

ولقد عرف المصريون منذ ذلك العهد البيد فائدة المصارف في التخلص من المياه الزائدة عن حاجة الأرض الزراعية والمحملة برواسب الأملاح ، التي من شأنها أن تضر بالزرع اذا بقيت عليها ! أما نظام الري والصرف الذي اتبع في مصر الحديثة فانه يعتمد على وجود فنوات يختلف مستواها ، فما كان منها ذا مستو مرتفع يستعمل للري ، وما كان ذا مستو منخفض يستخدم للصرف ،

<sup>(</sup>١) هو الملك السابق لمينا مباشرة ، ولايعرف نطق اسمه بالهيروغلوفية الذي كتب على هيئة عقرب .

ولقد كانت أولى الخطوات التى اتخذها ولاة الأمور المصريون الذين عنوا بتنظيم ماء الفضان تقسيم الأراضى الصالحة للزراعة الى أقسام واسعة ( أطلق عليها لفظ أحواض ) تفصل بينها جسور يبعد كل منها عن الآخر مسافة يضعة أميال! ويفصل هذه الأحواض عن النيل جسر عظيم يسير محاذيا لمجراه وبذلك تمكنوا من التحكم في النيل جسر عظيم يسير محاذيا لمجراه وبذلك تمكنوا من التحكم في ماء الفيضان وفقا للحاجه اليه! ولقد كانت مياه العيضان تغمر أرض الحياض لفتره معينة يرسب في اثنائها معظم الطمى التى تحمله فيجدد خصوبتها عدم عصرف عندما بنخفض منسوب ماء النيل محملة ببعض أملاح تربة الأرض والتي اذا لم يتخلص منها أضرت بالزرع!

ولقد استمرت طريقة رى الحياض حتى العصر الحديث(١) . ولم يبطل اتباعها الا بعد أن استبدل بها نظام الرى الدائم أن الصنفى ! (٢) .

## وعلى الرغم من فائدة طريقة الرى الدائم فانها حرمت الأرض

<sup>(</sup>۱) لقد كان من مزايا دى الحياض تجديد خصوبة الأرض بما يرسب عليها من الطبى كل عام ، وترك الأرض بدون زراعة فترة تستريح فى اثنائها ، وتتشقق فتتعرض شقوقها لأشعة الشمس التي كانت تقتل ماقد يوجد بها من ديدان وحشرات تضر بالنباب ، وكان من مساولها زراعة الارض مره واحدة فى السنة ،

 <sup>(</sup>٢) من مزاياه زراعة الأرض مرتين أد ثلاث مرات في السنة ، وقد تطلب
استخدام هذه الطريقة انشاء عدد من الفناطر على النيل ، وحفر كثير من الترع
والمصارف ، واقامة السدود !

ومن عيوب الرى الدائم اضعاف الارض لوراعتها مرات في السنة وحرمائها من الطمى ، وعدم تعرضها للشمس والهواء فترة طويلة كما كان الشأن في نظام دى الحياص ، الأمر الذى تكثر دمه الآفات الوراعية .

من الطمى المخصب لها الذى كانت تحمله مياه الفيضان اليها! الأمر الذى اضطر المزارعون الى استبدال المخصبات الحيوانية والكيماوية به

ولقد كان منسوب ماء النيل يستجله المصريون على مدار السنة منذ عهد الأسرة الأولى ، وقد استخدموا لذلك مقاييس أقاموها في أماكن عدة ، ولفد كانوا يحجزون مياه النيل بسدود من تراب تزال عند عدم الحاجة اليها !

ويروى ديودورس أن فتح سد الفيوم واغلاقه كان يتكلف خمسين وزئة من الذهب في المرة الواحدة ٠

ولقد كان المصريون حنى عهد قريب يحتفلون بفتح سد الخليج الذي كان يخترق مدينة القاهرة احتفالا كبيرا يبلغ مرتبة الأعياد ٠

ولقد كانت المحافظة على سلامة السدود وقت الفيضان من شئون الدولة الهامة! فقد كان الحفراء يسمهرون على حراستها ، وفكانوا يرون صفوفا متراصة ، وقد وقف كل منهم على مدى سمع الآخر ، كما كانوا يتناوبون الحراسة ليلا نهارا ، وكانوا يزودون بقدر كلف من العروق الحشبية والحبال لسد أية تغرة تحدثها المياه في السدود ،

ولقد كان في العصر الروماني يعاقب الذي يتسبب في احداث علف في سد من السدود بالاشغال الشاقة أو النقي الى الواحات!

ولقد جدثت في السدود تغران عدة في العصور السمابقة ولما كان من الضروري ترميهما من أمام السد لوقايته وتقويته ع أصبح من اليسير تمييز مواضع تلك التغرات المرممة بوجود انحناء في جدار السد! ولهذا السبب تجد عددا كبيرا من السدود تنحني جدرانها حتى لتكاد تثبه الأفعى في تلويها! وذلك لأن الذين قاموا بالترميم لم يراعوا المحافظة على استقامتها عند قيامهم بترميمها م

#### \* \* \*

لا نعلم علم اليقين تاريخ حفر القناة التي كانت تصل بين النيل والبحر الأحمر ، اذ لايزال المؤرخون غير واثقين من أن أسطول الملكة حتشبسوت الذي زاد بلاد بنت وعاد منها سلكها ، ولكن الذي يعلمونه علم اليقين أنه كانت هناك قناة تخرج من النيل ، وتعتسد مسافة كبيرة جهسة الشرى ! ولقد عثروا على آثار تعشل الملك سيتي الأول ، وهو يعبر قناة تموج بالتماسيح وتعلوها قنطرة ذات أبراج حصينة في طريقه الى الشام ! فاذا فرضنا وجود قناة تمتد بين النيل وهيروبوليس (١) غربي بحيرة التمساح الحالية ، عند تل المسخوطة، لم بعد ما يدعو الى وجود قناة ملاحية تمتد الى أبعد من ذلك الأن خليج السويس كان — حتى العصر الرومائي — يمتد شمالا حتى خليج السويس كان — حتى العصر الرومائي — يمتد شمالا حتى

ال صروبوئيس Heropolis ومساها بنفة الاعربق مدينة الابطال ومكانها الآن المسخوطة والتي سميت كذلك لوجود تماثيل تثيرة بها .

تلك المدينة (١)! •

ويقدول استرابو: ان سيزوستريس ، ويقصد رمسيس التانى (٢) هو أول من حفر تلك القناة! ولقد حاول دارا اكمالها ولكن أثناد عن ذلك اعتقاده أن مستوى ماء البحر الأحمر أعلى من مستوى أرض مصر ، وهو نفس الخطأ الحسسابى فى تقدير مستوى ماء البحرين الأبيض والأحمر الذى وقع فيه مهنوسو الحملة الفرنسة ،

أما هيرودوت فيزعم أن نخاو هو الذي بدأ بحفرها (٣)، أو على الأقل زاد في امتدادها، وأن دارا هو الذي أتمها، وجعلها من السعة بحيث تسمح بمرور سفينتين فيها في وقت واحد وذلك في جزئها الواقع ببن بوبسطة والبحر الأحمر ٠

ويقول ديودورس أن القناة كانت تصل الفسرع البلوزى

<sup>(</sup>١) كان خليج السويس يصل اليها آنااك!

<sup>(</sup>۲) كان مؤرخو انيونان يطلقون امم سيزومتريس على سنوسرت الشالث أحد ملوك الاسرة النابية عشره ، ولكن المؤلف يرى أن استرابون يقصد يسيزوستريس الملك رمسيس الثاني لاسنوسرت الثالث ، والواقع أن أسسماء قراعتة مصر اختلطت على مؤلاء المؤرخين ، فتسبوا كثيرا من أعمال بعضهم الى بعضهم الآحر .

<sup>(</sup>٣) يكاد يجمع المؤرخون على أن أول من قام يحفر قناة وصلت البحر الأحسر بأحد قراع النيل وهو التانيسي هو الملك سنوسرت التالث (١٨٨٧ ق٠م ١٨٤٩ ق٠م) وكان البحر الاحمر ممتدا آنداك الى البحرات المرة : مصر الخائدة للمترجم ص ٦٨٠ .

بالخليج العربى والبحر الأحمر ، وان المحاولة الأخيرة بعد محاولة نخاو ودارا هي التي قام بها بطليموس الثاني الذي قام بحفر قناة عبر برزخ السويس واقامة هويس عليها في أصلح موضع يفتحه كلما أراد عبورها ، ثم يغلقه مباشرة ! وكان يسمى فرع النهر الذي كان ينساب في تلك القناة باسم بطليموس !

وعند ملتقى القناة بالبحر أسست مدينة « ارسينو » ومكانهما شمال مدينة السويس الحالية بقليل! ولقد عثر على بعض آثار دارا على مقربة من تل المسخوطة ، وفي « أرسينو » •

ويرى بعض المؤرخين أنه كان هناك اتصال مائى بين النيل والبحر الأحمر في عهد الأسرة التاسعة عشرة •

ومصدر الماء في الصحراء الغربية منخفضات في بعض جهاتها تغطى سطحها طبقتان ، احداهما وهي السفلي مسامية من الحجر الرملي مشبعة بالماء ، والثانية طفلية وغير مسامية ، وهي العليا ، ولا ينفذ اليها الماء خلالها الا اذا حفر بثر ارتوازي عبرها! فاذا ما حفر انبثق الماء وملاً المنخفض وأصبح معين ماء يمكن استخدامه للشرب وري الأراضي المجاورة!

ولقد نجع الرومان في الجصول على مقادير وفيرة من الماء الباطني في الواحات ، وذلك بحفر أنفاق يتراوح طولها بين ميلين وثلاثة أميال تتصل بالانكسارات والشقوق الطبيعية في القشرة الأرضية !

ولقد عفا الزمن على كبير من تلك الأبار الرومانية بسسبب اهمالها ، على أن هناك عددا قليلا منها لا يزال يتفجر منه الماء بصورة مستمر وبمعدل يبلغ مثان من الجالونات في الدقيقة ! •

#### \* \* \*

وان اقامه ذلك العدد الكبير من المبانى والمنشآ الأخرى بالحجر في عهد الأسرة الرابعة ، وفي العهود التي تلته قد تطلب استغلال المحاجر على نطاق واسع ، وبخاصة تلك التي كان يستخرج منها الاحتجار المتينة ،

ولقد كانت الطريقة التي كان المصريون القدماء يتبعونها للحصول على الأحجار اللازمة للبناء هي حفر فجوات حول كتسل الصخر يسمح اتساعها بمرور ذراع الحجار وبيده معول (أزميل) الى عمق يتراوح بين قدمين وثلاثة أقدام في داخسل الصخر ٠٠ وكان قطع الكتل الكبيرة يتم عن طريق اعداد خنادق تتسع لنزول الحجارين فيها! وكان الحندق يحدد برسمه على الصخر ، ثم ينحت الى أسفل ٠

ولقد عثر في الله المحاجر على نقوش وكتابات قام بنقشها وكتابتها الممال الذين كانوا يشتغلون فيها أو أولئك الذين لجأوا اليها فيما بعد هربا من الاضطهاد الديني !

ولقد سار المصريون بعد ذلك على نهج هذه الطريقة في قطع

الأحجار من المحاجر ، كما ساروا على هديها في نحت الأبهاء العظيمة في جوف الجبال المطلة على الوادى لعمل المقابر .

ويغلب على الظن أن الأحجار التي كانت تنزع لعمل المقابر كان يستخدمها النبلاء في بناء منازلهم التي يقيمونها في أرض الوادي المجاورة !

#### \*\*\*

ولم يكن التعدين في مصر يجسري على نطاق واسع ، لأن مناجم المعادن ، ومناجم الذهب بخاصة كانت في جهسات الصحراء الشرقية النائية .

ولقد كانت الصخور التي كانت تحتوى على الذهب تتكون من الكوار تز الأبيض ، الذي كان يكسر قطعا ثم يسحق حتى يصير وفي شبه جزيرة سيناء كان الفيروز وكذلك الملاخيت والنحاس والمواد اللازمة لصنع الزجاج تستخرج كلها من بين طبقات الحجر الرملي ! ولم تكن المناجم في سيناء عميقة ، وكان الضوء لذلك يصل من الحارج ، وكان المنقبون يتتبعون الطبقات التي تحتوى على المعادن ! .

وفى الواحات الحارجة مناجم كبيرة لاستخراج الشب! • أما الملح فكان يستخرج من الواحات ومن برزخ السويس!• ولقد كان المصريون القدماء يقيمون القلاع والاستحكامات اتقاء غلاات الأعداء! فعى عهد الأسرة الاولى كانت الاسسوار متية على الحدود ، وكان أول واجب يقوم به كل ملك جدديد بعد اعتلائه عرش مصر الذهاب اليها والطواف بها للتأكد من سلامتها (۱) ويشير سنوحى الى تلك الأسوار فيقول : وصلت الى أسسوار اللك (۲) الكائنة على مقربة من بليس ، والتى شيدت لصد غارات فيائل ، الساتى ، (۲)

ويزعم المؤلف أنه لا يزال أحد الأسوار في منطقة الشلال في حال لا بأس بها ، ولكنا لا نعلم علم اليقين تاريخ بنائه ! ويغلب أنه بني لصد القبائل الضاربة في الصحراء الشرقة .

على أن أقدم الحصون الباقية الى الآن هو حصن ابيدوس الذى يرجع تاريخه الى عهد الأسرة الثانية ، ويعرف الآن بالشونة ... أو شونة الزبيب ... ويبلغ سمك جداره الرئيسي سبعة عشر قدما ، وارتفاعه أربعة وثلاثون قدما ! ويبدو أنه شيد بادىء ذى بدء الى ارتفاع واحد وعشرين قدما ! ثم زيد ست مرات ! وكل زيادة كانت تتم فى خلال عام ! ويبلغ طول الحصن اربعمائة قدم وسبعة أقدام وعرضه

<sup>(</sup>١) أن ماوصل اليه الاثريون من الكشوف الحديثة لايتفق مع هذا الرأى .

 <sup>(</sup>۲) صور أنشأه المصريون القدماء على ألحدود الشرقية لمصر لصد أنبدو ع يرجع في الفالب الى زمن الملك صنعرو .

<sup>(</sup>٣) الاسم المصرى الذي كان يطلق على القبائل البدوية الذين كاتوا يقيمون في المسحراء الشرقية .

ماتنا عدم وعشرة أعدام ، ويحيط به ممر عرضه عشيرة أعدام ونصف القدم القدم ، يليه حائط مرتمع سمكه تسبعة أقدام ونصف القدم الفلال كان الجدار الرئيسي للحصن في مأمن من الاصبابه بقدائف المغيرين بطريقة مباشرة ، وعلى أن العدو المهاجم كان اذا تمكن من الوصول الى المر بعد افتحامه للسور الخارجي ، يتعدر عليه التهقر في سهوله ويسر ، لتعرضه لانهيار الأحجار الثقيلة عليه من أعلى السور الرئيسي ، وفي الحصن أبواب أشبه بالحجرات ، ومن الغريب حقا أتنا لم نجد أثرا لسلم يوصل الى أعلى الحصن ، أو حتى لمكان لتثبيت سلم خشبي يؤدي اليه ، مع أن الوصول اليه أي الى أعلى الحصن — كان أمرا ضروريا للدفاع اذا ما هاجمسه الأعداء المغيرون! ويوجد بالقرب من هذا الحصن قلعتان من طرازه . احداهما لم يبق منها الا أساسها ، والأخسري مستخدمة كدير اللاقباط!

ولقد شيد المصريون في عهد الأسرة الخامسة بعض الحصور في جنوبي بلاد الشام • (١) وفي عهد الأسرة الثانيه عشرة كان المصريون يبنون الحصون متبعين طرازا جديدا ، وأبرز مثل له حصن سمنه (٧) العظيم ، تتلخص في بناء مجموعة من الابراج المنيعة حول أسوار

<sup>(</sup>١) لعد عثر الاثريون على رسم لاحدى القلاع المصرية في جنوبي بلاد الشام يحاصرها الاعداء اللهن ببدون وقد تسلفوا سورها الخارجي بسلالم من خشب المينا يقوم بعضهم بهدم بعض أجزائه ا

<sup>(</sup>٢) بلدة صغيرة على شاطىء النيل الغربي جنوب وادى حلفا •

ولقد كانت أسوار الحصن ترتفع اثنين وثمانين فدما ويحيط بها خندق يحميه جدار متين من الحجر منحدر الى الخارج! وكان العدو المهاجم يتعرض لرماح المدافعين التي يرمونه بها وهو يحساول اجتياز منحدرين عسيرين وهما منحدر الجدار الخارجي ومنحدر الحندق قبل وصوله الى أسوار الحصن نفسه!

وكانت عروق الخشب تستخدم في تدعيم جدران الحصر المبنية باللبن ، لتزيدها متانة وقوة حتى اذا استطاع العدو المهساجم احداث تغرة واسعة في الجزء الأسفل من الجدار لا تتعرض أجزاؤه العليا للانهيار ، ويرجع استعمال عروق الخشب لتقوية الجسدران المينة باللبن الى عهد الملك سنفرو .

وقد استبدل بهذا الطراز طراز آخر في العصر الروماني عفقد كانت الحصون في هذا العصر تشيد من الآجر ، يتخلل جدراتها أبراج قوية مجوفة على هيئة أنصاف دوائر كما هو الحال في حصن بابليون في القاهرة ، الذي يشب الحصون الرمانية في بعض أقطار أوروبة ! •

أما وقد عرفنا وسائل الدفاع الماديه ، فقد حق علينا أن المستعرض طريقة تكوين القوات المدافعة عنها !

لقد تعرضت مصر لغزوات الشعوب المحيطه بها ، لا بل والبعيدة عنها ، فقد تعرضت لغزو اللبيين من الغرب ، ولغزو بعض الشعوب الآسيوية من الشرق (١) ! وكان المصريون يصدونهم لا بسل ويهاجمون بعضهم في بلادهم ! ومن ذلك أن مينا ( نارمر ) استولى بعد انتصاره على بعض أولئك الغزاة على ١٠٠٠٠٠٠ أسير وعلى م٠٠٠٠٠ أسير وعلى أن ذلك كان يتطلب جيشاً كبيرا منظماً ! كما هزم أحد ملوك الاسرة الثانية بعض أولئك الغزاة وقتل ٢٠٠١/٤٠١ من جنودهم !

ومن ذلك يتبين شغف المصريين بالاحصاءات الدقيقة •

وفى أواخر عهد الأسرة الثالثة قام سُنْفرو بمحاربة التوبيين ، وعاد بعد انتصاره عليهم ومعه ٧٠٠٠ من الأسرى و ٢٠٠٠ من الماشية !

ولقد انتهت الحرب ضد الليبيين في عهد أحد ملوك الأسرة الخامسة باستيلاء جيشه على ١٩٤١ر ٨٣٢ رأسا من الماسية ٠

وكانت بعض تلك الحروب تستغرق وقتما طويلا ، يرسل المصريون في اثنمائه البعثات المختلفة للكشف والاستطلاع! كما كان يتطلب تقديم الغفاء لعشرات الألوف من الجند في أوقاته! وكل ذلك يدل على تنظيم دقيق محكم .

ويبدو أن تلك الحروب قد استدعت فرض الحدمة العسكرية على ثلث عدد البالغين من الرجال ، ممن هم في سبن التيجنيد!

وفي عصر الدولة الوسطى كانت أسماء الذكور مس هم في سن الحدمة العسكرية تسجل ، لامكان دعوتهم للانضواء تحت لواء الجيش متى احتاج الأمر الى ذلك! كما كانت هناك كنيه تابعه للملك ، منظمة تنظيما دقيقا ، تقوم بما يقوم به الحرس المسلكي أو الجمهوري الآن! ولقد كان الجانب الأكبر من القوات المصرية يدرب محليا في الأقاليم المختلفة! فكان في عهد الأسرة التاسعة عشرة فيلق آمون من مصر العليا ، وفيلق بتاح من مصر الوسطى ، وفيلق رع من هليويوليس وجنوبي الدلتا ، وفيلق سوتخ (١) من تانيس ٠٠٠ وكان حكام الأقاليم والمقاطعات هم المستولون عن تجنيد تلك الفالق وتدريبها!

ولقد سبق أن ذكر ا أن المجتمع المصرى كان يتألف من ثلاث طبقات وهم المزارعون والكهنة والجند • على أن تاريخ هذا التقسيم غير معروف •

<sup>(</sup>۱) هو الاله سبت وكانت عبادته سائدة في شهالي شرق الدلتا منه هصر ماقبل الاسرات ، وعندما غزا الهكسوس مصر واستغروا في هذه المنطخة عبدوه وكانوا يطلغون عليه ذلك الاسم (سرتخ) وظلت عبادته قائمة بعد طردهم من مصر وفي عهد الاسره التاسعة عشرة بخاصة التي كان ملوكها ينحتون أسماءهم من أسمه مثل سبيتي 1

ولقد كان الجيش النظامي في عهد الملك سيتي مزودا أحسن تزويد يكل ما يحتاج اليه من زاد وعتاد ، وكان يصرف لكل جندي ما يكفيه من لحم وسمك وخضر وخيز (١) ، كما كان يصرف له رداءان من الكتان كل شهر! أما تابع الملك أي احد أفراد حرسه الخاص فقد كان يصرف له عدا ذلك مقدير من النيذ والزيت وعسل النحل والتين .

وكان الجيش اذا ما سار يسير في صفوف منتظمه ، وكان لكل فرقة من فرقه علم خاص بها !

واقد كانت الجوس المصريه مذ العصور الاولى نضم بعض الفرق الأجنيه! وآية ذلك أن حملة الاعلام في جيس ميسا أونارمر كانوا يتنمون الى جنسين مختلفين! فقد كان أحدهما حليق الذقن بم وكان آخي طويلها! كما نجد في عهد الأسرة الخاصه أفواما من الهدو يتحاربون في صوف الجيس المصرى! وكان في عهد الأسرة النائية عشرة في صفوف الجيس المصرى جنسود ليبيون يحملون النائية عشرة في صفوف الجيس المصرى جنسود ليبيون يحملون أقواساً وسهاماً! ولقد كان لرمسيس التاني حرس من سكان بجزيرة سردينيا! أما في عهد الأسرة السادسية والعشرين فقد حدث تغير عظيم! اذ لم يقتصر الأمر على ضم فرف من الاغريق الى الجيش المصرى ، بل كان في سلكه عدد قليل من الكاريين (٢)

<sup>(</sup>١) كان يصرف لكل جندى أربعة أرطال من المخيز •

<sup>(</sup>٢) الكاديون نسبة الى كاديا ، وتقع في الجنوب الغربي من شبه جسليرة الاناضول ، ولقد ازدهرت حضارتها في العصر الافريقي ،

وغيرهم من الشعوب الآسيوية! •

ولقد كانت القوات الحربيه المصرية آنذاك تتألف من فسمين أفراده كيرين أحدهما خاص بمصر العليا وشرقى الدلتا ، ويسمى أفراده الكالاسيرى ، والقسم الأخر خاص بغربي الدلتا ، ويعرف أفراده بالهرموتييز (١) (Hermotybies) ، وكان عدد جنود القسم الأول ٢٥٠٠٠٠ ، وعدد جنود النانى ٢٠٠٠٠٠ ، وكان أولك الجنود مقصورين على الخدمة العسكريه لا يسمح لهم بمزوالة عمل سمواها ! ، وكان يصرف لكل منهم بالاضافة الى محاصيل ما يملك من أرض مقرر بومى مقداره خمسة أرطال من الخبز ورطلان من اللحم ، وأربعة أكواب من النيذ ،

وفي عهد البطالة كان ينخسرط في الجيش عدد كبير من الاغريق ومن أهل مقدونيا بخاصة ؟ وفي عهد بطليموس الشاني كان الجيش يضم بين فرقة فرقة من الكلت يبلغ عددها أربعة آلاف، وفي سنه ٢١٣ ق٠م كان يضم فرقة من تراقيا وغلاطية (٢) عددها أربعة آلاف جندي ! ذلك غير ألفي جندي جيء بهم من خارج مصر، وفي العصر الروماني أبعد أحد البراطرة (٣) بعض الجنود المصريين

<sup>(</sup>۱) القسم الاول كان يطلق على المجندين الجدد ، والقسم الثاني كان يطلق على الغرسان .

<sup>(</sup>٢) منطقة حول مدينة أنفرة ،

 <sup>(</sup>۳) اسبه هالنس وهو أحد بواطرة روما ، وقد حمكم س ۳۹۴ م الى
 ۳۷۸ م •

لأمر لا نعلم عنه علم اليقين شيئا ، واستيدل بهم جنودا من القوطيين، جاء بهم من بلادهم التي كانت جزء من امبراطوريته .

وفى القرن الئالث جند العرب فى الفرق الاحتياطية ، كما يجند بعض رماة السهام التدمريين (١) .

ولقد كان من أهم أسلحه الجند في فحر التاريخ هو المضرب الذي كان على هيئة القرص ، ثم لم يلبث أن تغير شكله فأصبح في هيئة الكمثرى ! • • ثم استعمل الحنجر والحربة المصنوعان من الصوان كسلاحين بعد ذلك ! وكان في أثناء ذلك العصر البعيد يستخدم أهل صعيد مصر الحربة ذات الحدين كسلاح من الاسلحه التي كانوا يعتمدون عليها في الحروب ! •

وكان أقدم سلاح مصنوع من المعدن عرف في مصر ذلك النصل العريض المثلث الشكل ، بم ظهر بعد ذلك نصل رفيع في وسطه خط غائر! وقد استعمل هذا النوعان قبيل انتها العصر الثاني لما قبل التاريخ! نم ظهرت الحربة المصنوعة من النحاس ، ثم الدبوس المدبب الطرفين والقوس والسهم وعصا الرماية (٢) في مستهل عهد الأسرة الأولى! وفي عهد الأسرة الأولى وفي عهد الأسرة الأولى عمد الأسرة الأولى وفي عهد الأسرة الأولى عمد الأسرة الأولى عمد الأسرة الأولى المنابة فلهرت الفائس ، واستخدمها الجنود كسلاح في حروبهم

<sup>(</sup>١) أي ميكان مدينة تدمر .

<sup>(</sup>٢)عصة مسطحة ومتوسة من أحد طرفيها كانت تستخدم لصيد الطيور ، ونسمى اليوموانج ولايزال سكان استراليا الاصليون يستعملونها الى اليوم ا

ولكنها كانت أخف وزنا من الفأس المي كان يستعملها الفازحون في شئون الزراعة !•

وكانت العصا الغليظة التي تسمى الآن البوت سلاح الأهالي العادي ! ما لبث أن أضيف اليه نصل مدبب حاد من معدن .

ولقد كان المقلاع من الأسلحة التي استوردها المصريون من الأفطار المحاورة (١) ٠

وكان الجنود المصريون يتقون أسلحة الأعداء بدروع مصنوعه من الجلود السميكه!

ولم تكن النخيول تسسنخدم في الركوب الا نادرا ، وانسا كانت تستخدم في جر العربات الحربيه! التي كانت تعد بالآلاف ، فهد روى أنه كان في مدينة طيبة وحدها عشرون ألف عربة حربية ، ولقد كانت العربات الحربية التي كان يستخدمها الجيش المصرى في المعادلة الحربية في بلاد الشام بجر كل منها فرسان ، ولعل السبب في ذلك وعورة الارض التي كانت مسرحا لتلك المعادلة!

ولقد كان الطبل يستخدم ايذاناً للجيش بالمتقدم ، كما كان يستخدم قادة الجيش النفير ( البوق ) لاصدار الأوامر ، وتوجب سبر القتال !

ولقد ابتدع المصريون أنواطا وشارات من الذهب لتمنست

<sup>(</sup>١) لقد كان ليبي الأصل -

للضباط أو الجنود الذين يقومون بأعمال بطولية • كما كانت توهب للأبطال بلط مسغيرة من الذهب ، وهي تقابل سيف الشرف في العصر الحديث!

والآن وقد استعرضنا في ايجاز حصائص الحضارة المصرية ومفوماتها العامة ، ومنها يتضح أنها وليدة الظروف الطبيعية الحاصة بتلك البلاد الفريدة ، فيض عظيم من الحصب والنماء والوفرة وسط صحراء قاحلة جرداء ، وحرارة لافحه تلطفها رياح عليلة منعشة في الصيف ، وحرارة معتدلة تميل الى البرودة أحيانا في الشتاء ، وشعب نشيط زكى مجد فوى ، يعتوره الضعف كل بضع مشات من السنين سنة الله في خلقه ، فتعرض بلاده الى غزاة من الجنوب ومن الشرق ، فيتعرض لمؤثرات مختلفة ، ولكنه على الرغم منها ظل بحتفظ بطابعة وصفانة القومية ، وشتخصيته الواضحة المعالم !

وخلاصة القول أن المناقب العالية والصفات الحميدة التي وهبها الله لهذا الشعب المجيد ، وكذلك نبات دعائم حيانه ، واسستمرارها ، ووفرة الكنوز التي تدل على أمجاده التاريخية كل ذلك حليق بان بجعل منه أهم وأعظم مجتمع انساني جدير بالبحث والدراسة سواء أكان ذلك من الناحية الاجتماعية أو السياسية أو من ناحية الاختراعات والابتداعات التي قام بها ، فاقتبسها العالم المعاصر ، وعرب اشراقاتها البحار والمحمطات الى العالم المجدبد!

# فهرسی

| صفحة   |     |      |     |        |       |       |         |       |       |        | Ĉ   | الموضوع             |
|--------|-----|------|-----|--------|-------|-------|---------|-------|-------|--------|-----|---------------------|
| ٣      |     |      | 4.  | •••    | ••    |       |         |       | •     |        | بم  | نعسدي               |
| ٧      |     |      |     | ••     | ••    |       | • •     |       |       |        |     | تمهيد               |
| ١٩     |     |      | ••  |        | • •   | ٠.    |         | .,    |       | المؤلف | ï,  | ما <u>ـــــا</u> ده |
| 17     |     |      | •   |        |       |       |         |       |       | لتاب   | IJ1 | مراجع               |
| 77     |     |      |     | .,     | ( (   | لصري  | ا عم    | المجت | شاة   | ول ( ن | וע  | الغصل               |
| ۸۱     |     |      |     |        |       | 1     | ـلاد )  | ة الس | ادار  | انی (  | الن | الفصل               |
| 131    |     | •    | •   |        |       | رشات) | والسب   | نات   | الحسد | الد (  | IJŧ | الفصل               |
| YAY    |     |      |     |        |       | . (   | اصة     | L1 3  | الحيا | ابح (  | الر | الفصل               |
| 777    | ( 4 | ارجا | الذ | بارتها | ة ورح | لحبلة | بلاد 1. | رد ال | ( وار | ئامس   | LI  | الفصل               |
| P. 1.7 |     |      |     |        | (     | دفاع  | د وال   | تئىب  | Ji)   | سيادس  | Ji, | العصل               |

مطابع الهسئه المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكب ١٩٧٥/٢٠٧٢